





وَأَنْ كَنْ ذَا مَنْكُمُ لِمَارِبُ أَيْ نَجْنَى عَنْ الشَّرِونَةِ الشَّحِنَّي وَنَجِنِي عن الله عن المرابع ولح حَدْثَها عَن حَمْرَيْ والسَّاهَدَيْ والمعنى الله عن مُذُفِ الأرنب وسد شأتَك والحِ العاج يناتك مع الج وامراء وننسه اى دغدمع نفسة و اهمات واللبات اعتادرهم فبكالليك ومندعنيك أعاحصن غذرك أوعادرك وسهداوكا دعانك والنوم نعانك وفوله كلباوتم اى اعطِنى وكلَّ يَجْ وَمُ سُنَمَدُ حُرًّا إِنَّ كُلِّ شَي وَلَمْ سُنَّا مُدَّا مُرْتُكُ فُتِهِ خرِّ وسَعْفُولِهُمْ إِنَّتُهَ أَمَّلُ قَاصَدًا لَمْ نَهُ لَمَّا قَالَ إِنَّهُ عَلَيْهَ أَنَّهُ مَحْ وك عَلِّي إِنَّ اللَّهُ مَن مُندُ قال الله تعالى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَيَعْدُونَ حَسَيْكُ خَنْرًا لَكُ وَوَراكُ اوسَعَ لَكُ وَمِنْهِ مَنْ أَنْ زَيِّالَي تذكذن ما أو ذاكر ازبد اومنه مرجبًا والهلا وسهلًا الى أصبت رُحًّا الضيفًا وأنبَّتَ اهلًا إاجابت ووطنت سهلمن أبلاد احَرِيًّا وَانْ نَانِي فَاهِلَ اللَّهُ وَاهْلَ النَّهُ وَاعْدَاعُ فَأَنَّكُ نَاتِي اهلًا للِّيا للَّذِك والنهار فصف و وَنفُولونَ المسدّلاسة والمدار الجدار والمبتى المستى اداحذ دوالدار المنداعي وايطاءًالصِّبيِّ ومند أَخَالُ أَخَالُ اي الزُّمْدُ وَالتَّطِينَ الْتَطُرِينَ اي خَلَّه وهَذَا اذَا نُتِيَازَمَ اصْمَارُعالِم وَانْأُزْدِلَمُ لِأَنْ فَصِيلًا نِسْيَا مَنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ وَحَدْلَكُ اذَاكَا زَالْمُسْتَنَّى مِنْدَ مَنْ عُوبًا الْوَعَوْرُزًا وَلِمْ نَعْنَا رَالْمَكُ تَاكَاسُّهُ نَعَالَى مَا فَعَالُوهُ لِلْعَلِيكُ مِنْهُمْ وَأَمَّا فَفْلُدُعِزُ وَجَلَتْ إِلَّمُ الْوَاتَكَ عْندَ بِنَا ٱلْفَعْلِ لِلْمَعْوُلِ مِوضَلَ مُولِ مَثْلُهُ فَعَالَىٰ ٱللَّهُ مَسْتُ الزُّنْقَ النَّهُ مِنْ فَوَا اللَّهِ فَهِ مُنْ مَنْ مَنْ قَوْلَهُ فَأَسْراً هَاكَ وَالثَّا لَهُ عُرُورٌ إِلَيْ لهن شا وُسُدرُ وَعَد لَيْزُ عاصَرَ لَيومَ منَ فِيلِد لِلْمَنْنَ مَحِمْ لِأَيْرَا مَدَالِمَا الموسود من المدود المتناق ومع المدون المدون المدون المدون المدون المتناكم المتناك إِنَّا وَهُوَ عَا اسْتُنْنَى مَعْ إِرِوَحَاشًا وَسُوِّي وَمَوْ إِوَا لَمْبِرْدَ عِبْرِ اللَّهُ عَاثَا وَالرَّابِهُ حَائِزٌ بِيهِ أَلْحِ وَالدَّنهُ وَنُهِوَمَا السُّنَّيْنِي لَلْاسْتُهَا \* وَقُولُ الْمِي الْفُلِسِي النَّهِ الْمُرْدِينِ الْمُرْدِينِ الْمُرْدِينِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللَّهِ اللّ وَمَرْفُعًا وَنَدُرُوي نِيهِ النَّمْبُ وَالْحَامِثُ عَلَيْ مِنْ الْمَعْبُ وَالْحَامِرُ عَلَى مِنْ عرَّرِجِكُ وأَصْلِحَ لَي فَاذَتَّتِي وَقُولُ دِي الرَّبَةِ دُخُولِ كَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَا رَأَيْنَ إِلَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَإِنْ الْعَنْدُرُ بِالْمُعْلَمْ فِي صُرُوعَ إِلَى الصَّيْفِ حِرْحٌ فِي عَلَيْهِ مَا الصَّيْفِ الْمَا حدالطر الذان والمؤن الدي الم في النعل المدنت صل ما تعدّ موالذي نيا أرق بموري والمهم ما ليس لدنها يتحصوان في عَيْ قَمَا مَرِينَ لِنَّهُ مِنْ يُدِي وَالْمُشَبِّمُ مِالْمُفْعُولِ مِنْهَا هُوَلْأُوَّلُ وَالثَّانِ فِي كَالْمُنْفِينَ المُعَوَّلُ فِي وَهُ مُوتَلَمُ النَّانِ وَالْمُكَانِ وَكَلَّهُ مُنْفَسِمُ وَمِا وجعيثه وتستفة كل لحيد فضلةً لِلْمُسَنَّنَي ولد شَبَهُ خَاصَ بالمنعول مُعَالَّي الخبثهم وموقت ومستعل العاوظرفا ومستعل طوفاع غنوفا المية عَوْلَهِنِ وَالْوَفْتِ وَالْجَاتِ البَّتِ وَالْوَثَّتُ كُوالْبِوُمُ وَاللَّالَةِ وَالنَّوْتُ معَهُ لَنَّ الْعَالَمُ فَيهُ بَعُوسًا حُنِي فصل فَي عَلَيْهُ وَالْمُعَالِّيْ وَيَ مُعَالِّيْهِ مِنْ والتَّادِ وَالْمُسْعَلَ مَّا وَظِيًّا مَا جَازَانٌ تَعْتَقِبُ عَلَيْهِ الْعَوَامُوالِمِسْمَا الوابع معدالا تنصبه في الموجب والمنقطع وعندا لتندم ونجيز بيداليع فَلوَّنَا لا عَدُما لَاعَ الضَّت عَنْ وَلا أَتْ سِرَا ذَاتَ قُرُّ وَكَلَّا وَسَعَتُ مِنْ عَلَى الْمَ وَالنَّهُ فِي عَيْدِللْوَجِ وَقَالُوا إِنَّا قُلْ لِيكُ لِيهِ عَيْدِالْمُتَعَدِّي الشَّهِ وَإِلْقُلُو النهايد فصل وَاعْلَمُ أَنَّ الْأَوْعَالِيَنْ الْرَحَانِ مَا لَكُلُ وَاعْدَمُوا وَضُيِّ وعِشَا وُعِشَّةُ وعَنَّهُ ومِسَا آذَا إِرَدْتِ سَحِرٌ لِعِنْهِ وَحِي اللَّهِ وَبِهِ مِنْ الْمُنْ ال مَا الْمُنَا الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ مُنْ وَصَالَمَ اللَّهِ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهِ وَمَعْلَمُ الْمُنْ خلافُ الْمَالِمَةِ وَدَلَا لِمُنْ عَلَيْهِا مِنْ وَجُعَيْنِ مِنْ مِنْ اللَّهِ الْمُنْ اللَّهِ مِنْ مِنْ مِنْ وَمَنْ وَعَنْبَتُه وَعِنْ أَوْعَنَّهُ لِنَالِلٌ وَسَأْهَا وِمِثْلُهُ عِنْ لَوْمِ وَسِوا وَمَّا يُخْتَارُنْهِ إِنْ مُلْزِمُ الطُّوفَيَّةُ صَفَدُ الْأَحْبَانِ تَقُولُ إِلْكُ و ما المولا مو النواج المور بن المواج السِّفَةِ تَعُولُ مُن مِنْ مِنْ خِنْ غَيْرِنَهُمْ فَأَ مِثْلًا فِي أَنْ فَيُ أَنْ فَا لَهُ إِنَّا لَهُ فَأَنَّ عليه طويلا وعثبرا وقليلا وفديجا وحدثناهم

زيدٌ وَالْحُوانَ أَكُّلَ عَلَيْهِ اللَّهِ وَارْبَدِّ إِنَّ يَحْدِونُ عِلَيْهِ وَارْبَدُ أَنْ يَكَابُرُ ريدو وي المرابعة ومنداريدا مريق عواد أماة والمريق المرابعة المالية المرابعة المرابعة المالية المرابعة رَجُلًا عُبُهِ لِأَنَّا لَإِخْهُلَتِكُ بِالدِّوْلِ بِالْعَظْفَ أَوْ بِالْقِيْفِةِ فَانْ قُلْتَ أُنَايُهُ المام المام ومن المام ال القادُ فَأَكْرُ مُدُوحِيثُ زِيدًا تِجِلْهُ فَأَكْرُمْهُ وَبَعِدَحُ فِ النَّفْي عَوْلَكُّ وقالحرس وقال جديد الله المنطقة المنطق فِي لَهُ مِو النَّهِي كُنُّولَتُ دُمِّدًا إِضْرِيْهُ وَكُالِمًا إِضْرِ اللهُ وَالْمِرْ مَ إِنْ إِلَا إِنْ اللَّهِ مَنْ وَقِيلُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ رِيدًا فَا نَتُلُهُ وَ إِنَّا هَا لِمَّا فَكَ نَشْتُمْ لَهِا مُ وَالدُّعَا مُنْزِلَةِ الدَّوْ النَّفَى فَعُولُ (اللَّهُمُ مَيَّافًا عُمْ أَهُ دُنَيَّهُ وَزِيدًا المَوَّاللَّهُ عَلَيْهِ الْعِيشِ قَالَ ابْدُالْسُومِ فَيْ أَدِيهِ إِدَاللَّهُ عَنِّي إِنْمَالُ \* وَلَمَّا لِنَدِ الْمَالِدُ وِأَمَّا عُمْ إِنْمُنْفَيّا لَهُ وَاللَّهِ مُمَّانٌ تِعَعَ الْجُلِدُ بِعِدَ عِنْ إِلَيْهِ لِلَّهُ الْفِعْلِ لَقُولَا لِينَا زَيْدِ اللَّهُ مُنْفِ فَالْ لِللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَهَلَّا وَأَلِيَّا لمغلالالا وكوتا وكوتا بالولة إن كأنَّهنَّ مُطلَّانُ الْعنعاك وَكَانِيْتِداْ لَعُدُها لَكُمْ الْمَالِمَا اولاغت وتهذا عنى الاول فص ا وَحَدُنْ للْمَعُولِ عَشْرٌ وَهُو فِي ذَلِكُ عَلَى وَعَنْ كَا اللَّهُ عَلَى وَعَنْ كَا اللَّهُ ٱنْ عَنْ لَا لَهُ اللَّهُ عَنَّى وَتَعْدِيرًا وَالشَّائِ أَنْ يُعْطَلُ لَعِدَ لَكُنْ فِ

الحالة

からんりんかん

ومظلفه وباللانم اطانه ماأضينها ملدعكي شريطة النفسير فِوْلِكُ زَيدًا صِنْهُ كَالَّ مِلْ الْمُ لِللَّهِ عَلَيْ مُونِثُ زِيدًا ضَيْنَهُ الْمَالَكُ لِمُنْفِقُ استفنا أستفسين فالخوا لرمد

ادلان إي وي الالمنتيد فقا مَ ما سِي الله وصليك جَازِد " ومنه زيد امرت مع وجرًا لفيت اخاه و سرَّاصربت علامَهُ بافعار جَعَلْتُ عَلَى طَرِيقِي وَكَابَتُ وأَمَنْتُ "فالسَبِيَوْيْدُ النَّصُ عِرِيَّةً" عَيْرُ والرَّبْعُ الْحِزُدُمُ اللَّهِ النَّصِبَ مِعْنَا رَا صَادِما فَالْخُنَارُ فِي مَوْضَعَن احْلُهُمُ النَّهُ عَلَى مَا الْجُلَّةُ عَلَى مِلْةٍ فَعَلَيْهِ وَعَلَّاكُ مِنْ اللَّهِ وَعَلَّاكُ لَسْتِ الْعُوْمَحِينَ عِبْدَ اللَّهُ لِنسُّهُ وراتُ عِبْدَ اللَّهُ وِزِيدًا مِرِتُ بِدُوفِي. التنط أبخ فأخن تشازني رجمته والقلالمين أعذكه معذاباالجأ ومثلة فريقا هدى وفريقا عق عليهم الصَّلالة "فأمَّا ادامَّات زبرُ السِّ اباؤه عروارَيْنُ بِوَدُهِ بِالنَّفَاضُلِّ بَنِي رَفِعَ مَرُونَصْبِهِ لَأَنَّ الْجُلَةُ الْمُولِيَ دَاتُ وَجُهِانِ فَإِنْ عَارَضَ بِعِدَالْوَادِ مِا يَصِوفُ الْحَلْمَ إِلَي عِ المنتيار حقولات لمنت نبلاوامًا عرو منكرين بدولت زيرًا والداعبار بضرنه عمرو عادت الحاك المولي مفزعة وفي التنزمان وَأَمَّا مُوْدِفُهُ لَيْا اللَّهِ مِنْ عَلَيْهِ الْ وَفُرِي بِالشَّبِ وَالنَّانِي أَنْ يَتِعَ مَوْقًا هُوْمًا أَفْعُلُ اوْلَي وَذَلَكَّ النَّفْعَ بعدَحوف المستفهام كقولاً أعبدالله ضربته ومتلدالسوط حُربه

٥ و مَا اَنَا فِي اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَثِلًا وَاللَّهِ زُنَيًّا لِلَّهُ مَنْ وَتَرْفَعُ الَّذِي أَشَنَتُ اللَّهِ وَأَنَّهُ وَهُوارَهُ وَلَيْ لَكُ أَنْ مُوْ مُفَالِمَ مُلِ لِمُتَوْلُ مُوكِّيْنِي الْمُعَرِّ وَنَفُولُ عَالَهَا فِي وَّلِهُ وَ وَنَسُولَنَا لَكُونَ مُعْلِمُ مِنْ مُعْلِمُ مِنْ مُعْلِمُونِ وَنَسُولَنَا اللّٰهِ فَعَلَمُ وَاللّٰهِ وَكُونَ وَعَلَى لِكُنَّ أَنْ مُنْ مُعْلِمُ مِنْ مَا أَنَا مُعْلِمُونِ وَعَلَى وَعَلَمُ وَاللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ وَكُونَ وَعَلَمُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ مَا أَنَّا مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّ اللّٰهُ وَمُلْ اللّٰهِ مِنْ مُنْ مِنْ مَنْ اللّٰهُ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مِنْ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّ المراكرم نفسه وكان وكدى وو عَامَرُونَتُ مَا حَمَدِاً فَمَ مِنْ تَعَيْرُهُمُنُهُ كَالَ عَامَتُ لِلْأَجْمُلُدُّ اللَّهَ اللَّهُ وَالفِّتُ فَ طوكر مادقان الازرسوم جزرن الاعراج صِنَةً إِحَدُولِلْ لَعْدُفِي اللَّهُ عُلَمْ عَلِيدٌ فِللَّهُ عَلَيْدً اللَّهُ مَنْ مَالِكَ تَعَاجَاعِلَهُ ذُكِّلًا يى المدود الدونت في المدود فيها اخراط الماويد الدونت مع برجعا منا ح وَ مُدَّامُ وَ مُن الْمُعْمِدُ مُن مُن مُن الْمُعْمِدُ الْمُعْمَدُ مُن الْمُعْمَدُ الْمُعْمَدُ الْمُعْمَدُ المُعْمَدُ المُعْمِدُ المُعْمَدُ المُعْمِ المُعْمِمُ المُعْمِمُ المُعْمَدُ المُعْمَدُ المُعْمَمُ المُعْمِ المُعْمَدُ المُعْمَدُ المُعْمَدُ المُعْمَدُ المُعْمَمُ المُعْمِمُ المُعْمَدُ المُعْمَمُ المُعْمَمُ المُعْمَمُ المُعْمَمُ المُعْمِمُ المُعْمَمُ المُعْمَمُ المُعْمَمُ المُعْمَمُ المُعْمَمُ المُعْمُ المُعْمِمُ المُعْمُمُ المُعْمِمُ المُعْمِمُ المُعْمِمُ المُعْمُ المُعْمُ الْمُعُمُ المُعْمُ المُعْمُ المُعْمُ المُعْمُ مِمْ المُعْمُ مِعْمُ لْإِنْمِ الْمُشْتُنْ يَنِ فَوْلِهِ مُشَوْنَكُ بِاللَّهِ الْأَفَعُكَ وَالْمُعَنَّ فَا اطْلَبُ مِنْكُ الْمَ فِعْلَاتُ وَكُنْ لَكُ أَشْمَ يُسْعَلَيْكُ الْمَفَعَلْتَ وَعَن الزِعِبَّاسِ رَجِيُ اللَّهُ عَيْنَهُ بِالْمُ بِوَآ وَالنَّصْ إِلَّا جَلَتْتُمْ وَفِي صَدِيثِ هُمَ رَضِي اللَّهُ عُنْهُ عَنَيْنُ عَلَيْكُ لَتَاضَرُبُ كَايِنَكُ مَوْظًا مِعنَى الأَصْرُبُتِ فُصل وَالْمُنْتَثَنَّى عُدُنُ تَعْنَيْهَا وَدُلِكَ وْلُم لِيعِظَّةً وَلَيْرِ غَبْرُ الدِّيلَام عَيْبِا هُكَانَ وَانَ مَا أَشَدُ الْهَا مِلْ عُنَائِينِ بِالْفَعْلِ الْمُنْدَى شَتْ وَ الْعَالِمَ الْمُنْدَى ا مَا عَلَى فِيهِ بِالْفَا عِلْ وَالْمَعْفُولِ فَعِي مِلْ الْمَالِيَّةِ فِي الْمَالِيَّةِ فِي الْمَالِيَّةِ فَي كَانَ فِي مُثْلُ فَوْلَهُ الْمَا مُنْ مَعْمَ تُونَ بَا عَلَى إِنْ مُنْ الْمَالِيَةِ فِي الْمُنْفِقِ الْمُنْفِ وَالْمُ وُمُنْ تُولَهُ مِنَا لِمَا لِمُؤْمِنَ فَعَلَى اللَّهِ الْمُنْفِقِ الْمَالِيَةِ الْمَالِيَةِ الْمَالِيَةِ اللَّهِ الْمُنْفِيلِ الْمُعلَى وَالْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُنْفِقِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّ عَمَلَهُ فَيْرًا فَيْزَا فُونَ خَيْرُوالْ كَانَ شَرًّا فِي الْوَهُ شُرٌّ وَمَنْ فَي مَصْبُهُمَا

كَ ظَمَ وَيُنَ لَيْتُ صِفَتْهُ صِنَتَهُ وَفِي فَوْلِهِ عَنَّا وَجَالَّهُ لَيْسُّو يَ لَقَاعُكُ مِزَلْكُ مِنْ إِنْ عَنْزِلُكُ لِلشِّرِ وَالْجُاهِدُ نَدِيْ سَبِيكِ اللَّهُ إِلَّا لَكُنْعُ مِنْكُ لِلْقَاعِدُونُ وَلَهِ لِلْهِ صِينَا لِلْهُ مِن وَالنَّهِ عَلَى الْمُسْتَثِنَا وَثُمَّ وَخَلَا عَلَى لِلَّهِ فَالْسَنْمَا تُوَلَّهُ خَلَكَ عَلَيْهِ لِأَفِي الْوصَفِيَةِ وَفِي النَّهُ وَلَيْ لَوَكِانَ فَيَكانَ فَي النَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَمَهُ اللَّهُ وَمَهُ اللَّهُ وَمُهُ اللَّهُ وَمُواللَّهُ وَمُواللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَمُواللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمُنْ اللِّهُ وَاللَّهُ وَمُنْ اللِّهُ وَاللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللِّهُ وَاللِّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللِّهُ وَاللَّهُ وَاللِّهُ وَاللِّهُ وَاللَّهُ وَاللِّهُ وَاللِّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللِّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللِّهُ وَاللَّهُ وَاللِّهُ وَاللِّهُ وَاللَّهُ وَاللِّهُ وَاللِّهُ وَاللْمُ اللَّهُ وَاللِّهُ وَاللِّهُ وَاللَّهُ وَاللِّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللِّهُ وَاللَّهُ وَاللِّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُوالِمُ ال وَكُلِ أَخْ مُفَارِقُهُ أَخِرِهُ لَعَظِيدًا لِلْمَ الْمُ الْمُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعْتَالِ الْمُعْتَالِ المُ غَيْرِ اللَّهِ آلِهَ اللَّهُ كُلَّ لَوْكَانُ سِهِمَا اللَّهِ أَنَّهُ كَمَا تَعُولُ لَوْكَانَ سِهَا غَنْد الله مَعْزُوْشَهَهُ سِينَوْيْدِما جُمعُونُ فصل وَتَعُولُ عَالَىٰ عَالَىٰ عَالَىٰ عَالَىٰ عَالَىٰ عَا المق الفقة مزاواجاً ستبدالفي زَعِد الْأَعَنْدُ لللَّهِ وَمَارَاتُ مِنْ أَحِدِ اللَّهُ رَبِّنَا وَلَا أَحَدُمُ اللَّهُ عَيْرُ وَنَتْمَاكُ لكون والنق والانتقل معواليني الأ على النكام فا فا معلت المستقل الْمِدَكَ عَلَى مُحَلِّى الْحَارِّةِ الْحُرُورِ لاعَلَى اللَّفْظ وَتَفُولُ لَيْبَ ذَيْكِ شِحْلُهُ إِلَّا شَيْا ۚ وَيُعِدِّ أَنَّهُ لَكُنَّةً أَنَّهُ لَهُ لِكُنْ اللَّهُ مُّ مِنْ إِلَّا مُثَالِثُ لَا عَفْ على روس الله الله و ما دَيْدِ بِنَيْ إِلَّى مَا يَعَالَمُ اللهُ وَمَا دَيْدِ بِنَيْ إِلَّى مَا يَعَالَمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل سِيتَوَيْدُ أَنْ إِنَّ إِنَّ إِنَّ الشِّمَةِ وَتَحْلِمُ عَلَى الْمِدَابُ وَالنَّابِ أَنْ أَنْ أَرْ كُلَّتُكُ المَّنْ وَالْمُوالِمُ النَّالِيَّةِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ الْمُلِيَّةِ الْمُلْكِةِ النَّالِيَّةِ النَّالِ اللَّ السَّارِ النَّوْرِ مَا جَامِلُ اللَّهِ عَلَى الصَّفْقِ مَنْ لِلَّهِ الْمُلِيَّةِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُعْلِمُ اللَّهُ عَلَى اللْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَى اللّ لَوْنْعُولِ اللَّهِ اللَّهُ مَثِّلُ فَعِيلًا فَعِيلًا الْمُنْتَثِّنِي الْمُنْتَثِّنِي

أَيْ إِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَرْفَعُهُم وَيُشْهِ إِلِزَّامَةَ لَكُانْكَانَ مَعَدُ خَنْتُونًا لَذَى تُسْالُ بِيزِ هُنْجُ قَالَ مِن مَمْ إِوْلِيلًا النَّعْمُ مُن اللَّمُ مُن مُنْ مُن لَكَ لَكُ إِنْ حُفًّا وَانْ خُفِّهُم مَا مَا مَا مَا مَ وَلَوْيَهُمْ وَالنَّهِي وَاللَّهُ وَالدَّهُمَا وَالدَّاسِينَ وَفَعْتَ بَعْنَى وَلَوْيَكُونُ تُنْ وَجَازُولُواصِعًا وَسنهُ أَمَّا انتَ مُنْطَلِقًا إِنْطَلَفْتُ وَالْعَنَى ۗ لَا لَتُنْ مُنْطَلِقًا وَمَامَرُيَنُ مُعَوَّضَةُ مِزَالَيْفِكَ الْمُضْرِ وَمِنْهُ فَوْلُ الْهُلَي لَبَاخُ إِمَّةً لَمَّا لَنُكُ ذَالَتُمْ إِنَّا لَكُوْمِي لَمَّ يَأَكُلُهُ لِلصَّبِعُ \* وَرُوى فَوْلُ المَا الْقِتَ وَامَّا السُّهُ يُعْلِدُننَا شَهُ بِكُلُّانًا فِي وَمِالْدُ السَّمْ فُلْمَ قُلْ وَ فَيْ الثَّانِي ٱلْمُعْوِثِ مِلْ ٱلطَّافِي اللَّهِ الْمُلْفِي عِي كَاذِكُونُ مَعُولًا كَالْمَالِثُ فكذ كك نصب بهالومرد وفيع النبرة وكال إذاكان المنغيضا فأكفواك مُ غُلَامُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَأَلَّمُ مَا حِبَ صِدْنِ مَوْجُودًا وْمُضَارِعًا لِلْمُولِكُ مَإِخْرُوامِنْهُ فَا يُرْضَا وَلِمَا وَظَا لِلْعُزَّانِ عِنْدَكُ وَلِمَارًا كِنْدِّلْفَاللَّا وَلَمْ عِنْهِ فَ كِنْ مُوفِعً لَكُ فَاذَا كَانَ مُمْدًّا فَهُومُنْكُوحٌ وَخَبُرُهُ وَفِيعً لَقُولًا عَن إِرْجُكُ أَفْتُكَ يُعِنَّكُ وَالْمَدَ ضَيْهِمنَكُ وَتَقُولُ الْمُسْتَفْتِيرُ وَلَالَةَ فَعَيْلً اللهِ الْمُسْتَفِيدِ َوَالْمُ اللَّهِ اللَّهِ مُوالِمُ اللَّهِ مُوالِمُ اللَّهُ السَّعَ الْمُؤْتُ عَلَى الرَّائِعُ مَهُ فَعَلَى الْفَالِ وَعْلَيْهَا لَذُ قَالَ وَلَا اَتِي خُلِّلًا كُمَا قَالَ الْخَلِيكُ فِي فَذْ لُهِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ فَوْلِا مُّنْدِكٌ عَلَى صُعِلَةٍ تَسَتُ ﴿ وَنَجَمُونُ اللَّهُ نُونَ

مِبَوَيْنِ أَجَى مَعْضَا وَاسْتَعْرَتْ لَوْنَطْفَ وَ وَكُذِلَّ إِذَا لَا لَكُانَا ورضية ومن فالمنتفعة لحرادت بالمارية ومن فت مفعول و الدَّقِل السَّفِينَا عَدَامُ وَعَلَى هِذَا لَتُعِلِّ إِذْ وَاللَّا فَتَقُولُ مِنْ فَا وَ مِنْ فَعَلَّ قَالَ سَتَوْيِهِ وَلَوْلَمْ نُعِلِ الْكُامِ عَلَيْهِ الْقُلْتَ صَّرَبَ وَمُرْبِعُ فِي مَكِّلِ وَمُوَالُوجَهُ الْمُعْنَازَالَّذِي ورَدِيدِ النَّارَالِ قَالِ لِللَّهُ لَغَالِي النَّهُ فِي أَوْجَ عَلَيْهِ فِنْدُلِ فَصَافِهُ الْمُتَّوِّلُ لَيَّامِينَهُ واليددع المعاما المفتون وفريعل الأول وموقل وتبنة قَوْلُهُ إِنَّ إِنَّ الْمُومِقَّةُ مَا تُنْفَا فَاسْنَا كُتْ بِهِ عُودُ اِسْفَالْ وَعَلَيْهُ اللَّهُ وَيُونَ وَنُقُولُ عَلَى المَاسِ قَامَا وَقَعْلَمُ الرَّالِّ وَيُعْ وَفُولًا أَخْوَالُ وَلَيْهِ فَذَا وَكُوالْفَيْسُ كَفَافِ وَفُهُ مَلْ غَلِي مُ لِلَّاكِ مُنْ فِيلِ مَا كُنْ إِمَادَةِ اذْلَهُ فِي عَدنيه الفعلُ الثَّاني إِنَّى اوْحَدَالِيهِ لَاوَلُ وَمِنْ لِعُمَّالِ فَوْلِهُ إِذَا كَانَ غَدًا فَأَنِي آي إِذَا ثَالُوا فَكُمَّا مِنْ عَدَّا الو مَنْ يَعِيلُفًا عِلْ وَرَابِعُهُ مُفْمُ لِمَّا لَجَن فَعَلْ فَعَلْ فَعَلْ فَعَلْ فَعَلْ فَعَلْ فَا زَيْدُ باضْ نِعَلَ وَمُندُ فَوْلَهُ هُمَّ وَكُلَّ سِبِّحَ لَهُ فِي اللَّهُ وَوَلَا مَا ال بِعَالُ مِن المُعْفُرِحةَ الْبَاءِ الْحِيجَةُ بِحَالٌ وَمَثَ الدُّيَّابِ لنا برد صَابِعُ لِنُهُ مِهُ آغ النَّا فَاللَّهُ وَاللَّهُ عُنَا مِعْ فَي فَوْلِمِ قَلْ لَنْ وَرِي الْمَا الْمُعْمِرُ وَالْمِنْ الْعُلَا عِنْ وَأَلْنَا لَدُ مِنْ فَوْلِمِ عِنْ وَجَالَ

وَتُنْ رَابِي سَنْجُ وَعَلَى إِنَّهِ وَنَعْ لَنْ اللَّهِ وَالْحَالَى مَعْ دُوفِالدُّفَا مَا فِرْعَلَى فَالْفَيْدِ وَتُنْفِقُ لَمْ وَتُلْفِقُ لَمُ وَلِكُ ونب خلامل وَمُ ومنظلي والعلا على أربع ما ص نفاية والهية ويرطية وطرفية ودلك زيدته الموذوع يو اَبِوَهُ مِنظَافِي وَيَحْرِانُ تُقْطِهُ مِنْكُرَيْلُ وَظَالِدُ فِي المَّابِ مَنْكُ أَنَّ وَلَمْ يَدِي إِنَّ اللَّهُ إِنَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّالِي الللَّهِ اللللَّاللَّهِ اللللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّا الله بعنا واست فيها وتربكون الواجع معلوما مستغنى عَن الله وَوَلا عَن مَثل فَوْلِعِمْ النَّوَالِكُ يُسْتَعِينَ وَالسَّانِ فَالْتُنْ فَالْتُنْ النَّهُ والم جهاؤه فال دلك لم عنه المورق الكالي تولا تَقْدِعُ الْاِعْلَىٰ لِيُسْدَأَلُعُوْكُلُ لِنِّي إِنَّا وَشُنْوَمُنْ فَشَاكُ وَكُفُولُهِ نقالى سوا تحياهم وما ين وسوالتعليم أناته أنه تفريغ العن سَوَاعُلَيْهِم المنذَالَ وعَدَيْدُو فَدَالُكُرُمُ لَقَدْيُهِ فَمَا وَقَعْ ضِوالْسَدَا نكرة والنظري وذلك فولك فولك ويصل والا في علاك وَوَنَّكُ لِكُ وَمَا أَشْتِهُمَا مِنَ الْحُدْعِيَّةِ فَمَنْزِولَةٌ عَلَى عَالِهَا إِذَا كَانَتْ مَنْ وَبَةً مُنَذَّلَةً مَا لِلهَ الْفِعالِ وَفَي فُولِهِمْ أَنْ لِللَّهِ وَكَينَ عُرْمُ وَمِنَّى الناك فصل قُي عُوزُ عَذْذُ أَصَعِهَا فَرَعَوْفُ الْمُتِدَأُ لِقَالَ المنتها الهلاك والله وقفائل ومنتفرت وعلاكك والله أفدأيت

قان أحد من المشران السنار أن ورن الحاسة الذو لوئه لومًا وفي مُثَلِ الدي لوذات واركطنتني وَلَوْ الْمُصْرَرُو اعْلَى عَنْ وَلَوْلَتِ وميد المقل الدَّ عَطِيَّةٌ فِلَا النَّهُ أَيْ الْمَالَةِ لَمُ النَّالِكُ فِي السَّاحِظَّةُ فالحافظ المنتاك والنجيخ هاسان المحدان السناديخ تَفَالَّ زُنَدُ مُنْطَاق وَ الْمُهُومِ التَّيْدِ الْخَلَادُ عَالَمُ الْعَلَالِ الْتَعْلَى . ﴿ الْمُعَالَ الْمُ الله وعصها الفراد على الرفع وأغا اشرط في النجرية أو كور مو أناك الأنساد المنها لوخراع الأنساد لكانا فيخل المتوات المتحقفا المنافية المتعارة المالية المنافقة المتعادة المتابة وكونها ورس الاسناد فورافتها لوته معنى مذنا وأنفاق ت والعامن في الله المراجية ونسندا أنب ونظار ذال أن عنى التَّشْية في كان كا التقى مُنْ مُهَامَوْتُمُ اللَّهُ مُانَتُ عَامَلَةً فَي الْخِرُثُنِ وَشِيعُهُمَ إِلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّه القالمتا مثلاني الدسند المنه والنبري حرثان والخلة والم فَفْ اللَّهِ امَّامُوصُوفَةُ كَالِّيْ فِي الْمُعَلِّيْ وَمَلَّ وَالْمَامُومِينُ وَامَّا فَابْدَوْضُ كَا لَتَيْ فِي فَوْلِهِ أَرْصِلُ فِي التَّالِمُ اللَّهِ عَلَا مُدَّعْنِ مَنْكُ وَسُرْ اللَّهِ مِنْ

رِيِّهِمْ وَقُولُهُ وَمَا بِكُنَّ مِنْ فَعَ فَمَ لَا لَهُ وَكُفُولِكُ مُلِّلًا مُنْ اللَّهِ عَلَيْ وَلَعُولِكُ مُلِّلًا فَاللَّهِ وَلَا مُؤْلِكُ مُلِّلًا فَاللَّهِ وَلَا مُؤْلِكُ مُلِّلًا فَاللَّهِ وَلَا مُؤْلِكُ مُلِّكُ وَلَا مُؤْلِكُ مُلِّكُ مُنْ اللَّهِ وَلَا مُؤْلِكُ مُلِّكُ مُنْ اللَّهِ فَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ فَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ فَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّالِّمُ مُنْ اللَّهُ مُلَّا مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّالِّمُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّا لَمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُلْمُ مُنَا ا أوفى للاب فلذ درفهم فالاادخات أنت أفاعل في من فالما الذاج وَ فِي خُولِ إِنَّ خِلَانُ يَيْنِ أَلْمُ خَنَشِي وَصَاحِهِ الْكِتَابِ عَيْدُ النقاحة انتها مالمان فرفي فوقب الأرثيا المركيات شريعا على والتفاعة عندات المالية المالة المالية ولا ومعالم الوالما في منه في نائد عَلَى الْفِيرُ قَالَيْ مَنْصُوبُ الشول وَمَ فَعُدالناعالِ وَنَوْلُ فَوْلِلْ الْمُؤْلِدُونَا الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ لَهُ صَّبِ لِيَبِّدِ الفَوْلُ وَكُانَ عَنِي النسلامَ الْوَلَدُ مِنْ عَيْدُ وَاللَّصِيلِ وَعِمْ الْكُوفِيْنَ مُومِ مُنْ الْفُحْ الْمُانَ مُنْفِعًا مِنْ فَذِيلُ لَهُ لَا مُولًا وتلقل الغرن بد فف الرَّجيية الألام الممالين ال من أَصْنا فه وَاخْوالِه وَسُرائِطِه فَا يُرْفِهُ مَا خُلَة جُوازُ تَقْدُعُهُ اللَّهُ الْدَارَقُمْ طُوفًا كَتَّقُولَكُ إِنَّ الرَّالِ لَيْدَافِلَ فَيَكُلُّ عَنْهُما وَجِي النَّهُ فِي إِنَّ النِّهَ إِنَّا إِمَا يَهُمْ ثُمُّ انَّ عَلَيْهَا حَمَّا مُعْمُ فَصْ وَفَا عَلَى مِنْ عَنْ عَنْ لَهِ إِنَّ لِكُ وَانَّ وَلَدًا وَإِنَّ عَنْدًا إِنَّ لَهُ اللَّهُ وَفَعْلَ الدَّخَةُ لِلرَّعْكِ قَلْ كُلِّيْ أَعَدُانَ النَّاسَعَلَنَكُمْ نَتْفُولُكِنَ لَهُ اعْلِقَ لَوْ التَّ عَمْمِ النَّالَ لَنا وَقَالَ لِلعَشَى مَعِ إِنَّ كَالَّاوَاتَهُ عَلَامًا أَيْ النَّمْ إِذْ مَصُواتِلًا 

عَمَا فَتُلَتَ عُنْدُ اللَّهِ وَلَنِكُ وَمِنْهُ فُولِ الْمَقْرِلَ فَوْلِ الْمُولِيَ فَالِلْخِيسُ فِعَ وَمِنْ الْمُعْرِينُ فِي لِمُ اللَّهِ مِنْ فَاذَا السَّمْ فَغُولُو عَالَمْ الْمُعْرِقِينَ مَا كَنْ يَدُ النَّهُمُ الْمُؤْكِدِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال للل فَعَنْ عَمَالًا تَعَمَّلُ الرَّانِ فَي فَاذِي مَعْرِجُسِلِ أَوْصَابِعِيلُ أَجِلُ وَمُدَالُومَ مَنْ الْخَرْجُ فَالْمِدِ أَمْ إِلَيْكُانَ عَلَا مُنْ الْمِدْ أَتَاجُ النَّيَابُ وَصَرِي زَيَّا فَأَنَّ وَالَّهُ وَاللَّهُ مِنْ إِلْسَوِينَ عَلَيْونَ وتنبع المبدأ والخبرم فأن والمؤال ربالنظار والله الفيا وعُرَّانِينَا وَمِنْهُ ظَالَّ لَنْ الْفَيْ وَقَوْل أَي الْغَيْ مَعْ الْمِينَةُ الْمُعْدِيلُ الْمُعْدِيلُ الْمُعْدِيلُ الْمُعْدِيلُ مَّنَا عَلَيْكَمَا مِنْ وَفُولَهُ مَا يُعَلَّمُ وَمُعَوَالُومُ فَوُالْفَعُورُ الْفَدُودُ وَلَا اللَّ الْجَيْنَةَ كُلُولِ فَنْ الْإِلَالَةُ مَا أَلِدُاللَّهُ مَا أَلَيْكًا كُنُكُ الشَّهَ الْجَازَ دُخُولُ الله على مع وَدُلِكُ عَلَى تَعْنَ الدِسْمُ المُوصُولُ وَالنَّدِينَ الْمُوْصَوفَةُ إِذَاكُانَ الصِّلَّةُ أَوِالصَّفَةُ فَعَلَّدُ أَوْظُوفًا كُفَّوْ لِ لَعَا يَيْ اللَّهِ مُنْ مِعْوَلُهُ وَالَّهِ إِلَّيْكِ وَالنَّهَا رِسِّ لَ وَعَلَا مَنْهُ وَلَهِ إِنَّهُ اللَّه

sic

وانستى لاز بُرُهُ مُنطلقًا وَاسْتِهِ الْمُلْعَدُولَ مِنْ اللهِ وَمُؤْمِلُونَ اللَّهُ اللَّ المفعول المخلف موالمسرية بذك إلى الفاريق ونيتم وسيبون الموزة والجوان ووتا الفالغال وتنفيها المالم تخوفتان مرتاوا يكو قبت كوطرت صابات وكالمترف وَنَوْيُونُ مِالْفِعُلِ عَنْرُمَصْدِيم مِنَّاهُ مِتَعْنَاهُ وَذَلِكُ عَلَى فِعَانِي مَعْدُرُ وَغُدُرُ صَلَادِ فَا لَحَدُدُ عَلَى بَعْدُ اللَّهِ النَّافِ النَّافَ فَاسْتَفَافِهُ رُّهُ وَلَا لَهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ الدُّوضِ مَالَّا وَفَعْلَدُ مُنْقَلْ الدِّينَةِ الناف الأوما الدمنيه بيواله والله فغدت جاوتا وحبث منعا وعاير المسريخة ووكل صرينة أواعام والقيب واعض وأقال مَنْ وَمِنْهُ مَحَعَ النَّهُمْ يَ وَالسَّبَلِ المِّيَّا وَفَعَدَّا لَفُعْنَا عِلَا رَ مَا اللَّهُ مَنَ النَّهُ وَ الدُّهُمَّ اللَّهُ النَّفُودِ وَمُنْهُ مَعَلَّمُهُ مَا مَنْ وَعَا فَصْ الْمُ الْمُعَادِنَا لِمُنْفُولِهُ مَا فَعَالِيمُمْ عَالَى الْمُعَالِقَةُ و أنواع ما يُستَعْلُ إِنْ عَمَا رُنظله وَا ضَارُه وَكُمْ يَسْتَعْلُ إِنْ الْمَعَادِ فَعْلَهُ وَعَا المَا اللَّهُ اللّ فَوَلِكُ لِلْقَادِمِ فَيَ مَعْ خَيْرِ مَقْلَم وَلَمْ يَقِيْدُ فِي عِدَالْهِ مَوَاعِدَ والمنفذ والمفنيان عست التاب عالى المنوفرة اوفرقا عند العزادي تأكرات المنافرة ا

والقرفصالان سرالعقوله وموشل الاصليواريك على ويمكر وسف العقال و تصغ يديم على ضاحير ال

وَقَلْهُونِي أَمْ أَغَارِمُصَادِرَادِكُ الْمُنِي وَهِ عَالَّ مَنْ وَقَالِمُ لَمْ وَوَلِهِ مِنْ وَاقْتَمْناعُ وَفَاهَا لَفَاكُ وَصَعَالَ فَيْ وَلِهِ مَا فَيْ وَعانِيا بَكُ وَإِنَّا يُمَّا وَهَدُ فَعَدُ النَّاسُ وَأَنَّاصِلَّا وَنَنْ سَأَلَالُكِ ومراها المقادرة المفاطنة تحتل الهاضررالظن الله عندالله أظرظن الطافة وَعَاجًا فَي النَّعُونَ الْمَعْدَةِ وَاجْعَلْهُ الْوَاتِثُ مِثًّا فَعَيْلَ عَلَيْكِ الْمُعَلِّمُ عَلَيْكِ الْمُعْدَدِةِ الْمُعَلِّمُ الْمُعْدَدِةِ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكِ مَا اللَّهُ عَلَيْكُ مَا اللَّهُ عَلَيْكُ مَا اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُ مَا اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ مَا اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُمْ الْعَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ الْعَلَيْكُمْ الْعِلْمُ عَلَيْكُمْ الْعَلَيْكُمْ الْعَلَيْكُمْ الْعَلَيْكِمْ الْعِلْمُ الْعَلَيْكُمْ الْعَلَيْكُمْ الْعِلْمُ الْعَلَيْكُمْ الْعَلَّ عَلَيْكُمْ الْعَلَيْكُمْ الْعَلَيْكُمْ الْعَلَّالِمُ الْعَلْمِ عَلَيْكُمْ الْعَلَّالِمُ الْعَلَيْكُمْ الْعَلَيْكُمْ الْعَلَّالِمُ الْعُلْمُ الْعَلَيْكُمْ الْعُلِّي الْعَلَيْكُمْ الْعَلَّالِمُ الْعَلِي الْعَلَيْكُمْ الْعَلِي الْعَلَيْكُمْ الْعَلِي الْعَلِيلُولِ الْعَلِيلُولِ الْعَلِي الْعَلْمُ الْعَلِيلُولِ الْعَلِيلِ المستعنا اسلعنا والصارنا وفرتنا مااصينا واصلعالوات فعل الفاعل مينك فق لله صرب مند عوا من البلك وَهُوَالْفَارِقُ مِنْ لَلْمُعْمَى مِلْ لَانْعَالِ وَغُولِلْمُعِيدِي وَيَدُّونُ وَاجْلَافُ مَا عِلَّا إِنَّى الشِّلْيَةِ عَلَى عَاسَيَاتُكُ بَيَّا نُدُفِّي مَكَّانَهِ إِنْ سَّاءَ اللَّهُ لَهُ اللَّي وَتَحَيُّ مُنْ صَعَالِهِ الْمُعَالِيَ الْمُعَالِّةُ الْمُعَالِّةُ الْمُعَالِّةُ الْمُعَالِقُ اللّهُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقِيقِ الْمُعَالِقِيقِ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقِيقِ الْمُعَالِقِيقِ اللّهُ الْمُعَالِقِيقِ الْمُعَالِقِيقِ الْمُعَالِقِيقِ الْمُعَالِقِيقِ الْمُعَالِقِيقِ اللّهُ الْمُعَالِقِيقِ الْمُعَالِقِيقِ الْمُعَلِقِيقِ الْمُعَالِقِيقِ الْمُعَلِقِ الْمُعَلِقِيقِ الْمُعِلِقِيقِ الْمُعَلِقِيقِ الْمُعَلِقِ الْمُعَلِقِيقِ الْمُعَلِقِ الْمُعَلِقِ الْمُعَلِقِ الْمُعَالِقِيقِ الْمُعَلِقِ الْمُعَلِقِ الْمُعَلِقِ الْمُعَلِقِ اللّهُ الْمُعَلِقِ اللّهِ الْمُعَلِقِ الْمُعِلِقِ اللّهِ الْمُعَلِقِ اللّهُ الْمُعِلَّقِ اللّهِ الْمُعَلِقِ اللّهِ الْمُعِلَّقِ اللّهِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِي الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلَّ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلَّ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِي الْمُعِلِقِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلَّ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِي الْمُعِلِي منى المنسول بدر المرمضورا منعو اوْكَادْمِاضَافُ لِلنَّصْوَبِ بِلِلْمُنْ فِي الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلِينَ مُعْمِدُ وَمِرْكَدُ وَمِرْكَدُ وَمِرْكَ اَحْذَاتُكُورِبُ الْمُفَعِّلُوفَا لِلْمُنْ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا ٥ عفرانسقل افلاد ٥ ڡٙڡڵؽ۠ۏۜڟۼۧڂڗۺٛڎؙڂڔؾ۫ڷٞ؈ٙڶؽؙۻڒ۫ٮؾؗۼۘڹۿڵۏ۠ڵڝڵڵڷۼؖڵٲ ٲڴڐڣڵٲۼؙڵٲڣٳۻٳۻٳ؈ڡ ۊۻؽٷڒڴڶڶڽؙۮڮٚۺۣٲؽۜۺؠؽؙڡؘڿٞڎٙڡٙڴۣڒؖٷڔۺ۪ٳڵڴڡؠڿ وتنعر ا وَمَلْيُسَدَّدُ مِنْهُمُ إِنَّا أُمُّرُكَّا سَ وَانَّتَهُ وَلِلْسَنَّهِ لَمِنَ الْحَالَّةِ وَالْمِلَالَ

عارصدام زدوستا ف كردان روامدادك مي الماضطاري

احسارعذام زدوستال كردن روامداركه سوان اضطراري

عَارًا مِنْ مَنْ مَعْنَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّمُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالَّالِمُ اللّ ما وعَا وَعَا وَعَا مَا مُعَادِكُمُ وَمُوسًا وَنَعَالُ وَسُمّا الْمُعَالَّ وَسُمَّا الْمُسْكِّلُ وَلَقُ إِلَّا وَافْعَلُ دُلِكُ لِمَامَّ وَمِدِّعٌ وَلَعْمِونُعُهُ عَبْنِ وَفَعامَ عَالِ اللهوافَ وَالْعَلْوَالْ وَالْمِنْ لَمَا مَا وَلَوْمَلْ ذَاكَّةِ بِمُا وَهُوَانًا وَمِنْ إِنَّا أنت سبوانه والماكن المتفالا ألدو المسبوالبريد والمرطب الناس والأشرة اللها وسنه فعالة نفاتي فاعامناً وعار والمافالومي مررت فاذاله موت صوتعها واذاله طل صواح التصل وَاذَا لِهُ وَهِ فَأَلِيهِ الْمُعَالِمُ عَالَمُ اللَّهُ اللَّاعَاتُ وَمَدُّ مَّا مُونَ تُوكِيدًا امَّا لَفَرُوهِ هُوَّ لِكُنَّ مُنَّا أَكُنُدُ اللهِ حقًّا والْحَقِ الْإِلَىٰ طِلَ وَهَ فَالْزَالِيُّ وَ عَنْرِواللَّهُ وَلَهِ مَا لَكُ لَا أَوْلَنَسْهُ لَقُولُ لَهُ عَلَى كُذَا أَوْلَنَسْهُ لَقُولُ لَهُ عَلَى ا مُ اللَّفَ دِيمَ عَلَا مُعْلَى الْمُحْوَلِ الْمُحْوَلِ الْمُحْرِينِ فِي الْمُعْلِقِ الْمُحْرِينِ فِي اللَّهِ والمتكنف المنبعة وإنفانا أأتك والمندد كمنتك وَقُولُنُعَالِي صَنْعِ لِللَّهِ وَقُولًا لِلَّهِ وَكُمَّا كِللَّهِ عَلَيْكُمْ وَصِنعَمَّاللَّهِ وَقُولَهُ إِللَّهُ ٱلَّهِرِ تَعُولُهُ الْحَقَّ وَمِنْهُ مَاجّاً مَثْنَى وَهُوْحَنَا أَبَالُ وَلَيَكُ وَسَعْدَتُكُ وَدُوْ أَلِكُ وَهِ لَا أَذِيكُ وَمِنْدُما لَا يَمْدُنُ لِحُسْخَالَ الله وَمعَاذَ الله وَعَزَلَ الله وَفعَلَل الله كُخُورُ وَا وَبَعَ إِوَافَّ لَهُ وَلَقَادُ وَوَاللَّهُ وَوَلَيْكُ وَوَلَيْكُ وَوَلِيلًا فَوَلِيلًا فَالْمِوالِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وَإِنْهُمَا اللهُ مَن أَدُاكًا لَ مُعْدَ المَع فَدَ كُولَا مَالْ مُعْدَاكُم الْمُعْدَوالْحُلامَ ميآتها البَّحِكُ أوْدَاطِلةً عَلَيْهَ لِمُ الْهِ سُنِعَاتُنة آوالتَّعْتَ فَعَلَّا تازيله نصل لِقَابِعُ المُنَادَي المُعَمَّعِ عَيْلِ الْمُهِ إِذَا أَفِرَت عُلَت عَلَى الله و على لفوال النَّوال والطَّوال والطَّوال والطَّوال والطَّوال والمَّا يميم أجعون واجمعان وباغلام بالروسة واعرواكون وَالْحَرِثُ وَقُرْئُ وَالطَّهِرُ رَفِعًا ونَصَّا الْهَ الْمَدَلُ وَنَحَوَرُبُ لِ وَعَرِمِ مَلَ لَمُعَلَّوْفًا إِنْ فَا زَّعَلَّمُ الْمُكَّالَمُ الْمُعَادِينِهِ لَفُولَ قَالِينًا زَيْدُ وَمَا ذَيْدُ وَعِرُومِ الضَّمَ لَفَيْنِ وَكُلُدُ لَكُ مَا زَيْدُ أُو فِي وَ مَا زَيْدُ العَيْدِ وَإِذَا الْجِالَ صِيفَ فَالنَّصْبِ عَنَاللَّهُ مَا نَدُذَا الْجُهُ وَقُولَهُ اَنْنُدُ أَخَا وَزَفَا وَيَاخًا لِدُنَفُسَهُ وَيَاتَمِينَ كُلِكُمْ الْوَكُلِّمْ وَياسْتُصَاحِبَ عَنْ وَيَا غُلامُ أَمَا عَنْداللَّهُ وَيَا زَيْدُ وَعَبْدَ اللَّهُ فَصَلَّى إِلَّهِ المرادة والوصف بان والنذكالوصف بفنرها إذا لم يعقا منعلان فَان وَفَعَا السَّفَتْ حَرَلَةُ الدَّقَالِ حَرَلَةُ النَّاني كَافَعُكُ فِي أَبْعِ الرِّي وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَينا وَمِا سُمِّ مِحْدِهِ فَمِا لَمُدَّمِّنَا وَم عاصرة فالوانى خبالتكاء ابضا اذا وصفك هذا نبدان الجيث وصنابة عنا وهذار بناع ومند بنه عام وكناك الضَّبُ وَالْحِينُ فَاذَا لَهُ صِعْدًا فَالسُّونِينَ فَ خَنْرُونُ لَا حَقَّرُو لُوْ الْوَصْفِ

والله تفزين لم ويصب وأنصروا ولناي التروما خبرا وقاسيتم وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَهْلَكُ أَلْبُ وَأَمِلَ الْمُ كُلِّتُ أَهِلَهُ وَمِنْ فَوْلَهُ اللَّهِ أَنْ زَامًا وَلَوْ اللَّهِ اللَّهِ مُعَالِمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ لها قَصَعَهُ وَلَهُ كَالْمُعْمِ مُعِلِّمِ مِنْ الْمُعْمِ لِمُ اللَّهِ فَاللَّا وَمِنْ لَهَا لَهُ مِنْ اللَّهِ كَالْبَيْمَ مَعَالَقِهَا وَلَمْ ظَلْمَا فَصِيلُ إِنَّا لَهِ سِيوبِهِ وَهَلْهِ عَجْمِ عَدِي سُمَنَ مِنْ الْعَبِ يَعُولُونَ اللَّهُ رَضَمْعًا وَدُمَّا واداسًا لَهُمْ مالينون الااللهاجمع فها صَّبقا ودينا وسع أنوالحطاب بَعْفَر الْعَب وَقِلَ الرِّلْمُ السُّولَةُ مَكَّالَكُمْ فَقَال الصِّمَالَ بأى آئ إلم المبيان وقبل العضم أما عكان كالم وجد المراهد فَعَالَ بَلَى وِجَادًا أَيْ أَعْ فَي مُعْ وَجَادًا المُنْصُوبُ بِاللَّالْ وَإِصَالُهُ مندالنادي لآنك إذا فأن بلقنك سه فكانك عُلْق بالريك أفأغني عَندَاليَّهِ وَلَكُنَّهُ عُلْ فَالْمَرَّةِ الْمُسْتِعِ إِلْ وَصَالَ بَالْمَتَّا مِنْدُولَا يَعْلُوا مِنْ أَنْفِيتُصَبِّ لَفِظًا أَوْ فِحَلَّا فَانْتِهَا لِهُ لَهُ خَلَا إِذَا كُلِنَا مُمْ إِنَّا أَوْمُضَاعًا لِهُ لَقُولِهِ مَا خَيْرًا مِنْكَ بِهِ وَلِمَا مُنَا إِنَّا لَا لِمَا مُقَلِّمُ مَا غَلَامُهُ وَلِمَسَنَّا وَمِدَ الْحُرِورَيَا مُلَثَّةً وَثَالَيْنَ أَوْنَكُنَّ لَقُولِهِ فَيَارَاكُمُّا لِمَّاعَ ضَكَ فَتِلْفُرْنِ

क्रिंशिक्षां थे

فرد دلاً طلباع طائداً له العكل رائ الودعدة الغراد دوكلي رائ الودعدة التطلب

احدام زدوستان كردن روامدادكه عوان اضطاري وَالتَّافِي أَنْ لَهُمَّ الْمُوَّالُ فَعِلَى إِلَيْ الْمُعَانِ الِّي ما المتكلم ما علام وما علام وما علاما وما المرباء الما وما المرباء الما المرباء المربا عَادِيةٌ من فسي بن تُعَلِيدُ فالسيالُ وَالنَّادُ عَالَمُهُمَّ اللَّهُ عَالَمُهُمَّ اللَّهُ عَلَيْهُم فَاتَّفَوْنِ وَقُدِئُ مُا هَمَا دِي وَنُقَالُ بِادِيًّا فِيًّا وَرُعَنَّى وَفِي وَقَالَ ائ والمراسات فَايِّ يُوصَفُ بِشَيْنَ مِنْ اللهِ اللهِ وَاللَّهِ مُعَجِّدٌ يَاتِبًاهُ وَيَا عُلَامًا وَ قَالَتًا فَيَا أَبِّ وَيَا أُمَّتِ مَا أَمَّا لِينَ عُوضَت سَهُمَا كَالِهُ النَّسُهِ وَمِامِ الْحِشَانِ كُمُولِكُ مِنْ تُهَا الرَّحُلُ وَاللَّهُ لَلَّا لَيْمُ لَكُولِ الْمُفَلِّدُ وَاللَّهُ الْمُؤْلِدُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللِّهُ اللِّلْمُ اللَّ عَنِ الْمِيا اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى الْوَقْفِ وَفَا لُو المَاسَى اللهِ وَمَالَ عَتِي وَيَا مَلُ مِن إِنْ عَجِ وَيَا مِنْ أُمِّ وَيَا مَنَ هُمَّ الْحَبُمُ وَاسْمُ الْمُنْ الْمُوصَفِ اللَّهُ لِمَا نِيدٌ اللَّهِ وَاللَّهُ مُعُولًا عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّاللَّ الللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا بالنت عَتَا عَلَيْهِ مِي وَالْهِ عِي آلَيْكُنْ سُمْ لُوْلَةٍ تَصْلَعُ تَعَالُوا الدَّخُكِ وَما هَوُ لَا مِالدِّهِ إِلَى وَأَسْفِرَ سِيرَوَ فِيهِ لِخُزِّزُنِي لَوْدَالَّ ن العامرة وزيدا العاملة على المستاح على المستاح المست المان فامر فعا والله فعالم والتكال في المال وب مِنْ أَنْ تُلْدِينَ تَنْلَهُ مِا أَوْقَاقَ أَنْ فِي إِلَى الدلفِ فِي آجِن خُمَّ وَتَقُولُ وَالنَّهُ اوْ وَانْ يُدُوالْهَا اللَّهِ حِنَّدُ لَعِلَا لَهِ وزنلا وتأهذان دبة وعمى ودبدا وعروا وتفول باها دَا الْجُهُ عَلَى الْبِدَلِ فَمِ لَ وَالْيَادَيَ إِنِيهِ اللهُ وَاللَّهُ للْوَقْفِ عَاصَّةً دُونَ الدَّبِعِ وَتَلْحَقُ ذَلِّكِ الْمُصَّافَ الَّذِيهِ فَيْغَالَ وَالْمَالِمُ مِنْكَادُ وَلَا تَلْحَقَ لِصَغَمَّةُ عِنْدَالِوْلِ فَلَا يُفَالِ الدِينَالِ والطريف الراسة وَخَافُ الْقَالِقَادِ فَانِدَكُمْ الْمُقَانِ الْمُعْمِعِ اللَّهُ مِعَ اللَّهُ مِعَ اللَّهُ الم والله الطَّافِاء وَلَا لَعُومًا عَلَى الوَثْنَى عَمَّا أَيْدَتُ الْأَلْوِسُ مَا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَلَيْ عَنْ عَنْ إِلَهُ مِ وَقَالَ ﴿ مِنْ أَعَلِلْ عَالِّقَ مِّمَّت عَلَيْنَ هُ الْمُدَّرُ الطَّلِقَا وَلَكُمُ وَلَمُ النَّمُ مَنَ اللَّهُ وَلَمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ و المُحَرُّ وَوَ الْمُلَالِقَالُ وَالْمُلَاهُ وَلَمُ النَّفْتَ وَالْمَرْعَفَى الرَّوْمُ مَا الْمُعَلِّمُ اللَّهُ مُ وَلَفَّكُمُ اللَّهُ وَالْمُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ مُ وَلَفَّكُمُ اللَّهُ وَالْمُعِدِّلُهُ اللَّهُ اللَّ مَّأَنَّ عَنِيلَةُ بِالْوَصْلِعِينَ ، شبعه باللَّهُ وَهُوسَادٌ فَعِلَ واذاكرتا المنادى في عال المضافة مفيد وجهان أمنها النَّدَاقُالُهِ بِمُصَفِّ بِهِ أَيُّ كَالَ اللَّهُ لَعَالَى يُوسُفُ أَعْضُ عَنْ السَّالِكُمُ أَنْ يَصِبُ أَلْمَانِ مِعَالَقُولِ عَرِيدٍ مَا يَتَمِينَ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ ان بيعب من من المنتبل الميعادة المنتبل المنتب هَذَا وَفَالَ رَبِّ آرِنِي أَنظُ إِلَيْكُ وَتَعْوَلَ أَتَهَا الدَّجُكَ عَأَيُّهُا باحسارعدا ي زدوستا ك كردن روا مادكر مي ان اضطراري تُولُهُ آلِيلُ لللهِ الْحَيِدُ وَالْمِلْكُ لِللَّهِ اَهْلَ الْمُلِّكُ وَاتَّانِي زَمَّالْنَاكُ وَمَنْ لَهِ يَالُ مُنْ الْحَمِنِ إِلِي وَالْعَلَّ فَكَانِوهَ فَ بِمِاكِنَّ وَ لِ نُقَالُ رَجُلُ فَالْمَلُ أَوْ لَكُ سَنَّكُ فَوْلُهُمْ أَصْدِلُكُ وانتار النِّينَ وَوْ يُنْ عَالَةُ الْحِطْبُ وَمَرِثُ وِالْسَمْنَ وَالْبَالِينَ طرواشفاق العيه مخذق وأظرف ري وجاري استسكري عديدي وَقُدْ جَانَكُمْ فَي فَوْلِ الْهُدُلِيَّ ا عَنْ الْمُسْتَغَاثُ وَالْمَنُ وَبُ وَقَدَّ النَّهُمَّ حَنَّ عُمُّ فِي اللَّهُمَّ لُوفُوعِ وَمَاوُى إِلَى نِسْوَهُ يُحْطِّلُ وَسُمُونًا مُولِطِيعَ مِثْلَ السِّقِ إِلَى إِ

الْخَيْنَ وَكُنَّ مَنْ الْحَيْنَ وَالْمَلْمُ لِلَّهُ الْمُلْكُوْ اَتَاى وَمَالُوْلَا الْمَلَّالِ الْمُلْكُوْ اَلْمُلْكُوْ الْمُلْكُوْ الْمُلْكُوْ الْمُلْكُونَ وَالْمَالِينَ وَالْمَالِينَ وَالْمُلْكُونَ الْمُلْكُونَ وَالْمُلْكُونَ وَالْمُلِكُونَ وَالْمُلْكُونَ وَالْمُلْكُونَا لَالْكُونَالُكُونَا لَالْكُونَا لَالْكُونَالُونَا وَالْمُلْكُونَا لَالْكُونَالُكُونَالِكُونَا لَالْكُونَالِكُونَالِكُونَالِكُونَالِكُونَالِكُونَالِكُونَالِكُونَالُكُونَالِكُونَالُكُونَالِكُونَالِكُونَالِكُونَالُكُونَالِكُونَالُكُونَالُكُونَالُكُونَالُكُونَالِكُونَالُكُونَالِكُونَالِكُونَالِكُونَالِكُونَالِكُونَالُكُونَالِكُونَالِكُونَالِكُونَالِكُونَالِكُونَالِكُونَالِكُونَالِكُونَالِكُونَالِكُونَالِكُونَالِكُونَالِكُونَالِكُونَالِكُونَالِكُونَالِلْكُونَالِكُونَالِلْكُلُونَالِلْكُلِلْكُونَالِكُلْكُلِكُون

وَمِنْ مَا يَبْ الْمُ عَلَيْ وَمُلْ الْمُونِ الْجَالَةُ وَلَيْ الْمُونِ الْجَالَةُ وَلَكُمْ الْمُ عَلَيْهُ وَمُلِكُ وَالْمَالِمُ الْمُ عَلَيْهُ وَمُلَا الْمُونِ الْمُلَا الْمُونِ الْمُلَا الْمُونِ وَالْمُلْكُونِ اللَّهِ الْمُونِ وَلَمْ اللَّهِ اللَّهُ وَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ



وَمنه فَوَادُعَ وَجِلَّ فَآجِمِعُوا لَرَكُم وسْرِكا كُمْ أَوْ مَاهُو يَمْعُنَا وَكُ فُولَكُ مَا لَكُ وَزِيدًا وَمِاشَا نُكُ وَحِرِّ إِلَّ لَا يَعَى مَا نَصْنَعُومِا نُلَابِي وَكَذَلِكُ حِسِنَكُ وُزِيدًا دِرْهُمْ وَفَظَّلْ وَكَفَّيْلُ شِلْهُ وَأَنَّهَا مَعْنَى كَمَالُ قَالَ فَالكَوالنَّالدُّدُحُولَ نَجْدِ وَقِد غَمَّتْ بِفَا مَدِّيالرِّعَاكِ وَ مَا لَكُ غُمَهُ مِنْ وَالصَّيَّعَ ۚ لِكُ سِيعِكُ فَهِيَّكُ ۗ ادْاِكَّانِنا لِعَيْمَا وَانْتَقْبِ لِعَمَّ فُ اللَّهُ مِنْ مَا ذَاخُتُ اللَّهُ مُؤَدُّهُ خُلَّاعِلَى اللَّهُ مَا ذَاخُتَ بِالظَّلَّا ۗ كَانَ الْخُرِ الْمُحْتِيارَ حُقُولَكُ مَا شَانُ عَبْداللَّهُ وَآخِيد يَشْمُهُ وَمَا إِنَّانَ نَسْ وَالْبِرِّيِّيَّةُ وَالصَّاحِ أَنَّ فَصِيلًا وَاتَّا فِهُوَّاكُ عَالَنْتُ وعِيدٌ اللَّهِ وَكُلُّفِ أَنْتَ وَقَصْعَتْ مِن تَربِ فَالرَّبْعُ قَالَ اللَّهِ قَالَ اللَّه مازىرمان اجابنى خلف ماكنت وسيراكي والفيز و وقاك وَكُنْتَ مَنَاكُ أَنْتُ كُرِيمُ فَيْنَ فَهِمَّ الْقَيْسَيُّ فَعِدَكُ وَالْفِيَّالُ مَ إِلَّا عِنْفُالِم اللَّهِ إِنْصِبُولُهُ عَلَيَّا إِمِلْكَاكُنْ أَنْ وَعَنْدَ اللَّهِ وَكُبِفُ لَكُونُ لَنْ وَقِيمِةُ مِنْ تُربِي فَالْ سِيمَوْنِدُ لَا نُكُتُ مَا لَكُونُ لَيْمَانَ عَالَهُ الْكُثْمُ لِ وَهُولِلْ وَمُرِلُهُ وَمُرِلُهُ وَمُرِلُهُ وَمُرِلُهُ الْ ومالناوات وممالين بعمر بالتكوالصابط وهدا البائروا عِنْدَبَهُ إِنَّا اللَّهُ عَنْدُ لَحَيْنَ مَنْفُورُ عَلَى لِلمَّاجِ الْمُعْدَى لِللَّهُ مُوَعِلْةً الرِّندَامِ عَلَى للفِعْل وَهُوَجُوابُ إِمَد وَدُلِكُ فُولات

موضع شفاحًا وَعَلَى مُفَتَّرِكَدُّ وَسُفَرِّا وَقَاطِيَةُ وَعَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال الْهُنْ وَعَاصِدَهُ عِلَيْهِ لِمَا دِرِ مَا لَهُمْ مَرُدُ بِعِمِ الْمَا الْفَهِرِ وَتَمَلَّمُ اللَّهُ الْفَهِر تَبِيحُ الْمَا ذَا مَيْتُ عَلِيْهِ لِمَعْدَلِهِ إِلْعَمْ وَحِشَا طِلْكِ مَدِيمٌ فَصِلْ والمال لوكنة في التي ي على الرَّجْ لَهِ يَعْلَى الرَّجْ اللَّهِ عَلَى الرَّجْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ لِوَلْمُ يَصْرِيًّا وَنَقْرِهِ مُوحَدَّاهُ وَنَعْيَ الشَّابُ عَنْمُ وَدُلَكُ مَوْلُكُ زُمُلْا إِلَّا عَظُومًا وَهُوزَنْ مَعْرُونًا وَهُوالْعَقَّ مِنَّا أَلَمْ لَآلِكَ فَ حَمَّتُ بِالْعُلَاثِ لِلْهُنَّةَ وَمِالْمُعُرُونَ وَإِلْسِ الْأَلْمُ لِللَّهِ وَاللَّهِ مَا لَا لَهُ مَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَكُ الْعَنَّ مُصَدِّقًا لِمَا مَنْ مَيْنِيةً وَكَوْلِكُ لَمَّا عَدُ اللَّهِ الكَّلَّا كِلْ الْكُلَّالِي فيه تَقْرِيُولِلْمُهُورِّيَةِ وَتَحْقَقُ لِهَا وَلَقُولُ انَافَلَانُ بِطَلَّا شَيَا عَا وَحَرَمًا حِوَارًا لَتُحْتِقُ عَالَمَتَ مُنْتُمُ وَمَا هُونًا اللَّهِ لَكَ فَهُلَّ وَلَوْمُكُ وَلَوْمُكُ زَفِيكٌ لِنُواكَ مُنْطَلِقًا لَوْلَحُولُ لَعَلْتَ لَلَّ لَظَالَرَدُتَ النَّبِيِّ وَالتَّبَافَةَ وَالْمِالِ فيهًا السُّتُهُ الْوَاحْقُهُ مُعْمَرًا مِن الْمُعْلَمُ لَا مُعْمَالُهُ وَلَا عُلَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّالِمُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّا اللَّ سْ أَن تُكُونَ السِّيِّةُ لَا مُعْلِيَّةً فَإِنْ كَالْتُلْسِيِّةُ فَالْولُولَ لَمَّا لَمُنْفَعِنَهُمْ كَلِّنْدُونُ وَلَكِينَ وَمَا عَنِي لَفَيْرَ عَلَيْهِ فِي النَّدُنِّ وَلَمَّالَتُ مُعَلِّمُهُ وَسَّى مَعْنَا هُمُسَتَعْمٌ فَا عَلَيْهِ جُبَّةٌ وَشَى وَانْكَانَتُ فِيلِيَّدُ مُعَلَّمُ اللَّهِ تَكُونَ نِيلُوا مُعَادِعًا أَوْ تَاضِيًا مَا أَنْ عَالَ مُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُ مُشْبًّا الْدَمْنُفِيًّا قَالُكُنتُ بَعُنيوداد وَمَّدْ جَأْفِي الْمُنْفِي لَمْ وَإِن وَلَّذَاكَ

من ارعولني

هَيْ عُنْ عَلَيْنًا وَمَا فَأَنْكُ ثَمَا يَا وَمَا أَلُّ وَاتِفًا وَعَى الْنُزِّيلِ وَدَالِبَلَى المناق الماكان المناف ا إِيفًا لَمَا فِيهِ فَي مِنْ مِعِينًا لَعَملِ قَالِحَوْلَ مَعْلَ فَيَا الْتُقَدَّا وَمُنَّا جُرادًا نَعْلَ فِيهَا لِلنَّا فِي إِلَّهُ مُنْفَدَّمًا وَأَعْلَى مَنْعُولِ فِي رُدُتُ وَلَكُمَّا مِنْ فِي آنْ يُخْتَلُ الْرَّاكِيْنَ عَالاً مِنْ الْحُزُورِ فِصَلَ فَنَسْلَقِعُ الْمَصَدُ وَعَالَمُ كَاتُّهُ الصَّعَةُ مُصَدِدًا في وَلَهِ وَرَفًا مَّا وَكُفُولُهِ . عَلَمْلَهُ ۚ لَا أَثْمُ النَّهُ وَمُسَالًا وَرَاخًا رِعًا مِنْ فِرُورُكَامَ وَذَلَكُ مُثَلَّتُهُ صَبْرًا وَلَفْيُهُ فَاهٌ وَعَيَامًا وَلَفَاقًا وَكَالْيُهُ مِنْ اللَّهِ وَأَنْبُتُهُ رَأَلْيًا وَعُدًّا وَمُثْنَا وَاضَدُتُ عَنْهُ مَمْعًا أَيْ مَضْنُورًا وَمَعَاشًا وَمُعَابًّا وَحَدُلاكُ الْوَاتِي وَلَيْنِ عِيْنَدَ سِيْبِوَ يُومِنِيا مِن وَأَنْكُرُ أَمَانَا رُحُلَةً وَسُرُعَةً وَ أَعَادُهُ الْمُبَدِّدُ فِي كُلَّنَا وَلَّى عَلَيْهِ لِلْمِعَالَ صَلَّالْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى وَلَوْمُ غَيْرُ السِّفَةِ وَالْمُعْدُرُ عَلْمُ لِقَافِهِ فَدُلِ الْبِيابِ تَفُولُ مَنْ لُهُ لِللَّا طِيبَ سُنْدُنطَنا وَحَاءُ الرِّفِيسُ وَمَاعِينَ وَكُلِّيَّهُ فَاذْ لَيْ يَعْ وَمَالِقَتْهُ مَا وَحَقَا أَنْ تَكُونَ لَكُونَ وَدُولِكُمالَ مَعْلَمَدُ وَأَمَّا أَرْسَلَهَا الْوَالَ وَفَرِتُ مدوَّ وَعَا وَاصْفَهُمْ مَصْمِهُمْ وَمَعَلَمُ وَمَعَلَمُ وَطَالْمُكُلِّ وَطَالْمُكُلِّ وَعَالَمُكُ فَدْنَكُمْ بِهَا عَلَى مِنْهِ وَصْ مِهَا فِهُوْضِعَ مَالَا نَعْلِقَ فِيهِ كَا وَضِعَ فَاهُ إِلَيْ

كَ يَ إِنَّ الْمُعْدُونَ الْمُعْتَقِعُهُمْ وَالْمُعْدُونَ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللللَّا الللَّهِ الللَّهِ اللَّالِيلَّمِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّا إِنْ عَنِي لَيْنَ الْوَعَلَى مُ مُلِكِي الْعُبَّاسِ وَتُلْتَ الثَّافِي وَإِنْ نَفْهِ صَدَا فِيَتُ لَ وَقَدْ خَرْثِ المُنْفِيِّ فَي فَرَالِمُ الْعَلَيْكَ الْ يُعْلِقُ كَيْنِهَا عَلَى الْمُنْتَعِينَانِ لِللَّهِ صَدَاالتُّسِهُ لَفَةُ أَعَلِ الْحِيارَ وَأَكُالُونُهِم مُرُفُّونَ لِعَدُهُمَا عَلَى الْمِسْمَادِ وَمُعْرَفِهُ فَي السَّمِ اللَّهِ مِنْ كَدْى حَنْفُ عِي فَالْعُصِ عُادُا السَّقَصُ النَّفِي مِا تُلا وَ تَقْدُمُ الْخَيْرُ مُطَلِّلِهِ فَمِيلَ مَا زُعْدُ الم منظلين ولاد ملك إلا الفلك ينك وكالمنطلق ولد والم الفيل ملك دُخِكُ فَعْدُ الْفَادِي لِلْمَادِي لِلْمَادِي لِلْمَادِي لِلْمَادِي لِلْمَادِي لِلْمَادِي عُوفَةُ لِكَ مَا ذَيْدُ بُنْ عُلَقِ إِيَّا يُعِجُّ عَلَى لَغُمْ الْفُلْ الْحَادِ إِنَّاكُ لاتفول وريامنطان في التي ولا التي يكفونها بالتاء عِ المُسْتَعَةُ المُسْ المُنْفَعِ وَلَجَهُمُ أَوْ الْخُانَ يَوْنَ المُصَوِّ بَا عَالَ اللهُ نَعَالَى وَلاتَ عِينَ مُنَا مِنَ عُلِيلًا عُلِيلًا فَالْمِنْ اللَّهِ الْحِينَ مَنَاجِنَ فِي مُنْ الْمُخْذُورُ إِنَّ لَا لَهُ فِي وَالَّا اللهِ مِنْ الْمُعْمَافُةِ وَهِي لَمُعَنَّضِينُهُ الْحَرِي كَالَنَّ الْفَاعِلَيَّةُ وَلِلْمُعُولَيَّةُ معنى المشعنى الجرسو الإفنا فدا سي اللا-فالمتضنان الزفع والنب والفامل مناغير المتفي كان اللهُمْ وعُومُ فِي الْمِوادُ مُقْنَاه فِي فُو فُوكُ فُرُكُ فِرُكُ فَرُكُ فَالْمُ الْمُعْمِدُونَ فَ وزيري الدارة غلام ركب وخابم المنته فضب

وَالْمُانِي وَلِمُ اللَّهُ وَلَوْ مُعْلِمًا وَمُوالِمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ البلقة عن الرَّاجِع لَيْ دِي الْحَالِ اِجْزَلُهَا فَعَنِي الْوَافِيْ الْمُعْلَالِمُ النَّهِ مَرَالْهَالِ وَمُنْ يَهِ تَقُولُ النَّيْتُكُ وَزَيْكُ قَالُمُ وَلَيْتُكُ وَلِيْتُكُ وَلِيْتُكُ وَلِيْتُكُ وَلِي هُ قَالَ وَقَدُ أَغْلَمُ مِ وَالطَّهْرِيةِ وَكُنَّالِقَالِهِ الْمُ لِلِيَّالِ وَمُوالِقَالِ وَمُعَالِمِينَا وَمِنْ الْمُعَالِ الْمُعَالِيفِالِي مُصْمَرِ فَوْلِهُمْ لِلْمِثَّالِ وَالشَّلَّ عَلَيْمًا وَمُصَاحِبًا مُعَانًا مِا فِيهَا الْفُقِبُ وَالْقُادِمِ مَا نَجُورًا مَنْبُرُورًا لَكِي رَجَعْتُ وَإِنَّ الشَّلَتِ شُولانُحُيِّتُ مَّلْتَ عَادِيًّا بإضَارِ قال قِلْداراتِ مَنْ يَنْعِضُمُ المُنْ المُنْ فلت تنع ضالعا في مُعْدِيدًا عَلَيْهِ مُنْعَ صَاءَ مُنْعَ مِنْ الْمُعْدِيدُ اللَّهِ عِلْمُ اللَّهِ اللَّهِ اللّ ا وَجَنْ عِمْ فُوْ الْجِدُ الْآَتِي مُنْفُ لِلْهَرِّ صَاعِدًا وَرَالِمَا وَمِنْهُ لَيْمِينًا مُرَّةً وَلَا مُنالِ أخِي كِانَكَ قُلْتَ لَيْوَلُ وَمِنْهُ قُولُهُ تِعَالَيْهَا فَالْحَالُمُ قُلْ وَلِينَ الْحُجْمَعُ لَا قَادِرِينَ المَّيْنِ وَيُقَالُ لَهُ ٱلسِّنْ وَالنَّهِ مِنْ وَهُورَهُ فُولُونَهُم مِنْ خَمْلَةً اَ رَمُعْن إِللَّهِ عِلَى أَخُدُونُ مُعَالِيهِ فِينَا لَهُ فِي أَلْهَ طَاتُّ ذُبُ نَفْسًا وَلُصِّبَ عَرُّا وَيُوْفِيُّ أَنْهُمْ وَأَرْدِينَةً جَارًا وَامْتَالُهُ لأَنَّا وَمَا تَدُّونِ لِالنَّارِينِ وَلِشْتَعَكِي إِنَّهُ مِن الدَّانُ شَنْتًا دِيغَ بِاللَّهِ مِنْ عُبُومًا وَمَثَالُهُ فِي أَيْفِهِ عِنْدِي دَافُورُ فِي اللَّهِ وَيُطِلُ رَيُّنَا وَمِيُّوانُ مَنَّا وَقُعْمَ إِن بُرِّاوَعِنْ مِن دِيهَا وَتُلْتُونَ وَبُا وَمِكُ الْمُنْ أَعْسَالًا وَعَلَى الثَّرُومُ اللَّهُ أَنْقَا وَمَا فِي التَّا مُوضِعُ كَانِهِ عَلَى ا وَشُبُهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهِ اللَّهِ وَمُوا لَا مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

وَقَفُولِيهِ اللَّهُ ظِيَّةَ مُرَدُتُ بِزَيْدِ الْمُسَى الْعَجْدُوبِهِ إِلَى الْمُلْكِ الوشاج وَمُهُ السَّارِ عَادِيدٌ وَمُمْ الْمُنَادِهِ رَبِينَ قَالَ اللَّهُ مُعَالَثُ وَالْمُقْدِ الصَّلَودُ وَلا تُقُولُ هُوالصَّارِبُ ذُلِكُ لا تُلْكُ لا تَشْدُ فِيهِ عَمَّةً بِالإِخَافَةِ كَاانَدُنَّانِهُ الْمُشْتَى وَالْعِمُوعِ وَتَدَّاكِالُهُ الفراد و أمَّا الصَّارِبُ الرَّجْالِ فَيَشْتَهُ وَإِلْ الْمُوالِدَ فَاللَّهِ الدُّود عَ فَنْ اللَّهِ صَالَّا إِلَّا اللَّهُ أَنَّ اللَّهِ صَالَّا الْمُتَّصِلًا كَارِيا فِيهِ تَنُونِيُ أَوْنُونَ وَمَا عَدِمُ وَاجِدُ الْمِهَا شَرِعًا فِيضَةَ الدَّضَافَدُ لِاللَّمِ لْنَادُونِيوا مَمَا يُحِدُ فِيهِ التَّوْنَ أَدِ الوَّرْنَ انْ جُرَعُوا يُنْهِ وَأَيْنَ الفَّيْرِ التَّصِلُ جَعَلُوامًا لا يُوجُدُ لَهُ تُبِعًا فِمَّا لَوْا الْفَتَّارِيُكُ والطناب بالكن والطناو بالك والفاب والعنازباي كأمالفا خَارِيْلُ وَالشَّارِيَاكَ وَالنَّارِيُولُ وَالنَّامِينُ وَالنَّارِيعِ إِنَّهَا النَّابِي لِعُنْ يَ مِنْ فِي إِنَّا النَّتَ فِي المَلَّالِ تَهُم مَ وَفَوْ لُهُ: مُ لُلَّمِ دِنَ الْخَيْرُ وَالْفَاعِلَى مُنْ إِذَاعَا خَنُوْ اهْرَحَ إِدِثُ مُؤْمَنِ فَكُمَّا عَالِدُ نُعِلْ عَلَيْهِ فَنَ الْمُعَالَمُ الْمُعَالَمُ الْمُعَلَّمُ الْمُعَالِّ المَا الله الما والما والمال الصُّعِفَ اللَّهُ اخَا وَمُعْنُونَةُ إِلَّا أَنَّا لَوْ عَلَتْ فِي أَبَّا مِا أَفِي اللَّهُ وَمِي اللَّهِ بَكِنِ وَإِنْ أَضِيفُتْ الْحَارَفَ وَحِيَّ عُوْ عُيْر وَمِثْلِ وَسَبْهِ هَ لِذَلِكَ وَصِفَتْ بِعِا لِنَهْإِنُ فَقِيلُ مُرُّرُثُ بِرَجُلِ عَنْ لِكُلِّلًا

وَإِضَانَةُ أَوْمُ إِنِّ الْمُعْمَلَى مَنْ مُنْ مَنْ مَنْ مُنْ وَلَفَظِيدًا فَالْمُنُوثِينَا مَا أَفَا ذَتُونِياً كُنُونُكُ ذَارُعُمْ وَلُونَتُصْمِعاً كَثُونَ لَمَعَلَامُ رَجُكِ وَلاَتُفَالُوا فِي الْمُورِ الْعَامِّ مِنْ أَنْ تَكُونَ مُعْنَى اللَّام كَفُولَكُ مَالُونَدُ وَالرَّصْفُوالُوهُ وَالبَّنَةُ وَسَيْكُ وَعَيْنُ أَوْمَعْنَ الْمُعْنَ الْمُعْنَ الْمُولِك طائم بضية فسؤار دهب ونات سأج واللفظية أزيضان المسكنة الى مفعولها في في مال مؤسارب ويد و والدوب يمعنى ضارب ذيلا وراع في الأولى فاعلها كفو لك ذيك حَسَنَ الْوَجْمِ وَمُعْمُورُ الدَّالِ وَهُنْدُجًا بُلَّةُ الوَشَاحِ مُعْنَى حَسَنُ وُجُهُ وَمَعْمُونَ كَانَ وَجَالُكُ وَسَاحُهَا وَلاَسْدُ لِلَّا خُفْفًا فِي اللَّفْظِ وَالْمُعْنَى كَاحْدَثُنا لَا فَضَافَةٍ وَكُرْسُوا ي الماأن وصف التحكة بهدر الصفة مطافة كا وصف بعا مَعْصُولُهُ فِي فَوَالِكُ مُرِّرُتُ بِرَخِلِ حَسَى الْوَجْدِ وَمِرْفَال ضاوب الخيد ف المنولة النَّجُرُ ولَهُ المَفَافَ مِنَ الغَّرْيِفِ وَمَا تَقْتُلُو اللَّهِ نَوْتَ مِنْ فَوْلِهِمُ اللَّالَةُ لَا يَوْ إِنِ وَالْجَمَّةُ ٱلْمَرَامِ فَهُوْرِ إِن عُنْدَ أَصْ إِنَا عِنْ لَقَيَاسِ وَاسْتِعَالِ النَّفِي عَالَ الْفِرْدُيُّ مَاذَالَ مُدْعَفَكُ مِنْ مَدَّاهِ أَزُارِهُ فَهَا وَالْدُولَ حَسْمَةُ الْمُسْتِيادِ " وَ قَالَ رُوالا مُّهُ \* "لَكُ أَوْ أَنَّا فِي وَالدِّما وَالَّلِلانَوْ " فَأَثْرُ

أَضْفُ إِلَى الْوَاحِدِ وَالْإِشْيُنِ وَالْجَاعَةِ لَقُو لِلنَّ أَيُّ رَجُكِكًا يَ رَجُائِنٌ وَأَيْ خِالٍ وَلَا نَقُولُ أَيُّا صُرُبُ فَالِي مُرَزِتَ أَلْمُ يُثُ عن لا تقول أيا بغير الإمنا فيرا لا الوافد المال على المالة المالد العدوم المالة المال المراكب على المنام كور تعالى جَرِي لِأَنْ مَا هُو نَعْفُرُجْهُ لَقُوْ لَدِعْنَ وَجُكَ الَّا مَا يُرْعِمُ الْمُلْهُ الأشا والمثني وكاشتيجابه الأطافة عوض الفها تؤسط الكثي مَنْ وَيْنَ صِفْتِهِ فِي النَّدَادِ صَالَى وَهُنَّ مَا فِينًا وُلَكُ مَا مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ جَلَا أَنْ كُونَ مُعْرِفَةً وُمُثَنَّى أَوْ مَا تُعْرَفُهُ مَعْنَى المُنْجَ كَفُوْ لِهِ فِا لِنَّالِقَةُ يُعَلِّمُنِي وَوَهُمَّا وَتَعَلَّمُ أَنْ سُنَلْقًاهُ كِلَّانًا . وَفَوْلَةً إِنَّ الْمُنْرِ وَلَلْمُ مُرِي وَكُلَّا ذُلِكَ وَحُدُونَاكُ . وَنَظَوْعُوانَ يْنُ ذُلِكَ وَنُحُورُ النَّفْرُ بِنَ فِي اللَّهُ وَكُفُّو لِلَّ كُلَّا زُيْدِ وَعُمُّهُ وَهُكُواذًا الْسِينَ إِلَى الظُّامِ إِنَّ يُحْرَى عُمَّا وَرُحًّا لَقُولَ حُاكِنَ كلا الرَّجُلُن وَرَائِكَ كلا الرَّحُلْن وَمُرْدُكَ بجلا الرُّجُلِين وَادُّ أَاصِيكَ أَلَى المُفْيَرِ إِنْ الْمُرْبِي ٱلْمَثْنَةُ عَلَى مَاذِي عَنْ فِي الْمُرْبِ مَنْ بُقِنْ آخِيَّهُ عَلَى أَلْمُ لِمِنْ فِي الْحُمَيْنَ فَيْ وَانْعُلُ التَّفَهُ سِلْ لِظَافُ الْمُحُومُ الْطَافَ البُدايُّ تَقُولُ هُوَ انْضُلْ الرُّجُلِينَ وَافْضُلِ المَّوْمُ وَتَقُولُ مَوْ انْشَلْ رُحُلِ وَهُمَا أَتَشْلُ رَجُلُيْنَ وَهُمْ أَفْضُلْ رِجُالِ والمعنى في صدا الشَّاتُ العَصْلِ عَلَى الرَّجَالِ الدَّافِمُ لَوْا رُجُلُا وَجُلُا وَ النَّبُنِ النَّيْنِ وَجَاعَةً جَاعَةً وَلَهُ مَعْنَيَّانِ

وَشْبِهِ اللَّهِ وَكَخَلَّ هَلَيْهَا دُبُّ قُالَت . كارْبُ مِعْلاِ عِنْ الْهِنَاءِ عَبْرَةَ ٱللَّهُم إِلَّا الْأَشْهِ إِلَّهُ الْأَاشْهِ إِلَّمْ الْمُنْ أَنْ كُفَّا مِرْةً المهناب إليه كفة لونعالى غيرالمعنصوب عليهم أويمها للهورس وَ أَلا سُمَّا وَاللَّهُ اللَّهُ السَّاعَةُ مُعَنَّونَيَّةً عَلَى صَنْ يَنِى كَارِيةِ اللَّهَا فَقَ و عُيْرِهُ وَهُ لَكُ اللَّلَادِ عُلْ عَلَيْ صَرَّى بَنْ ظَلُ وَفَى وَ عُيْرِطُونَ الْمُعَلِّمُ الْمُعَالِمُ ال وَ اللَّالِهِ وَاللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَاللَّهُ عَلَيْ صَالَ اللَّهِ عَلَيْدًا مَ وَكُلِّمًا مَ وَكُلِّمًا مُ وَ اللَّهُ الطَّلِيدِ وَاللَّهِ عَلَيْ فَوْتَى وَ يَشِّنُ وَلَهَامَ وَقُلْدًامُ وَتَعَلِّمُ اللَّهِ الْمُعَلِقُ وُتُلْقُاءً وَنُجُاهَ وَجِدَاءً وَحِدَةً وَعَنَّدُ وَلَدَنْ وَلَدَا وَيَنْ فَوَلَنَّا وَيُرْكِي وَمَعْ وَرُونَ وَغُيْرًا لِظُرُونَ عَنْمِ اللَّهِ وَعَيْرٍ وَاللَّهِ وَقِيدُ وَعِدا وَقَابٍ وَقِينَ وَايُّ وَكُعْنِي وَكُلُّ وَكُلَّ وَكُلَّ وَكُلَّ وَكُلَّ وَكُلَّ وَمُؤَيَّتُهُ وَمُثَالَةٍ وَكِيوعُهُ وَأُولُو وَاولاتُ وقد وقطا وحسب وَغَيْرًا اللَّادَ مُرْ لَكُونُونِ وَدُادٍ وَفُرِسٍ وَغَيْرِهَا مَّا يُضَافُ فَى عَالَ دون عَالِ فَي اللَّهِ اللَّهُ ال فَصَاعِنًا اذَا الْجِسِفَ إِنِّي المَعْرَفَةِ كَتُو كِل أَيُّ الرَّجُلُمْ فَإِكَّا الرجاب عندل وأنها والهم وأي مروات أفضل والخالين لقيدُ أَحْدِمُ وَإِنَّا يَتُولَعُمُ إِنِّي وَأَمَّكُ كَانَ مُرَّانَاخُ الدالِلَةُ فَلْفُولِكَ أَخْ يَجُالِلَهُ أَلَا دِبِ مِنَى وَمُثَلَ وُمُونِينَى وَيُعْلَلُهُ فَي أَيْنَا وَمِنَّا وَيُنْبُنَّا قَالَ الْعَبَّاسُ ثَوْمَ وَلَا مِنَّا وَكُلَّ الْعُلَّالُ مِنْ اللَّهِ كان عُورًا نَعْبِيدُ الْيَ الْمُهَا مَدْ كَايَرُ الْهَ أَوْ إِذَا الْسِيدُ الْحَالَمُ اللَّهُ اللَّهُ

كَنْ لِا كَدِكَا مِلْي لِنْكُ فِي الصَّاجِيهِ خُلْطُ فِلْ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللللَّاللَّمِ اللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّا إِذَا لَوْكُ الْخُوفُ فَأَدْ لَاحَ لِسَعُرَةٌ مُنْهُمُ لِلَّذَا عَنْهُ فَوَا فَالْقَالِثَ أَنَّا ذُاللَّهُ إِلَا الْيُوالِدِ قَافِعَ مُلْقَا إِذُا طُلَّعَ وَقَالَ : إِذَا قَالَ مِنْهُ قَالَ إِللهِ عَلْفُهُ التَّعْنَى عَنِي وَ [إِذَا مَاكُ أَجْمَعًا مُ لملائمة لَهُ في شُرِّيه وَهُوَ لَسَا فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي إِلَّهِ اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي إِل وَالَّذِّي اَبُوهُ مِنْ اصَّا مُهُ اللَّيْءِ الِي لَفَهُم النَّا فَدُمُّ إِلَيْهَانِي الْعَلَّقَيْنِ عَلَى عَيْنِ الْمُعَنِّقُ وَاحِدِ كَاللَّتِ وَالْدِسَدِ وَرَكُ لِي والع عُيْدالله وَ الْحَبْس وَ الْمَيْعِ وَتَظَّا بِرَجِنَّ فَتُضْبِفُ أَحَدِهُما الحالم وفدأل مكايع الدعالة فأعلو فو كالتحيير النق وكالمالاترام وعن النيء ونفشه فليرمز والع ص وُلا عِنْ الصَّافَةُ المَوْ صُوفِ الْحَاصِفَيْدِ وَلَا الصَّفَةِ الْحُوَّسُولًا وَ قَالُوْ الْحَارُ الْآخِرُةُ وَصَلَوْهُ الْمُ وَلَى وَمُشْعِدُ الْجَامِعِ وَمَا سِلَّافَهِي وَنَقُلُهُ الْخُرُقُاءِ عَلَى تَادِيل كَالْلَقِيوة الْأَجْرَةِ وَصَلَّوةُ السَّاعَةِ المُولِي وَمُسْحِدُالْوُقْتِ الْجَامِعِ وَكِانِبُ الْمُكَانِ الدُّوبِي وُيُقِلَّةُ للسِّةِ المُنْهِ يَنَاءِ وَ قَالَوْا عَلَيْهِ مَعْقَ هَا يَدْ وَجُودُ قَطِينَةٍ وَاخْلَافَ ثياب و هَلْ عِندَكَ جَا لِيدُ نَخْبُ وَمُعْرَبُدِ نَخْبُرِ عَلَى الدُّعَاب بهله الله وعاب ملهب عانم وسؤار وبان ويالة لكونها فحملة مثلها ليكت إروا بالأخافة كففل التاجة في إطالطاير

إدْ جَاءَ زُنِي وَ الْيَكِنَا حَرِّ الْمِنْ وَمَا لِأَمَّلِ مُنْذُ ذُخُكُ النِّيَّاتُ وَمُدْ ثُمِمُ ظُلَانُ وَقَالٌ . تَعَنَّتِ ثَوَادُولَاتُ مَيِّيًّا كُنَّتُ وَضَافَ الى المعَلَدُ الم سَدَايَةِ أَيْضًا كَفُولِكَ أَسْلَكُمْنَ الخاج أمير واوالخليقة عيد الملك ومندائه عاكات النَّهُ مَا فِي قَدْ لَهِمْ إِجْلَسْ مُنْ حُلَّ رَثِكُ وَحُدُ زُنْدُ كَالِّي وَمِمَّا سُفَاتُ الْحَالَةِ مُلَّا لَذُ لِقُرْبِ مَعْنَا عَامْزِمُعْ فَيَ الْحُونَةِ وَقَالَ ٨ مَا يَهُ نُعِيْدِ مُونَ الْخِلَ شُعُشًا كُانٌ عَلَى عَالِمِهَا مُدَاعًا وَقُولَ الْمُنْ مُثِلَعْ عَنِي مُّمَّالِآيَةِ وَالْجَوْنَ الطُّفَاكُا اللَّهِ وَرُوفِي فَوْ إِلِهِمُ الرَّهِ بِلَّهِ يَسْلُمُ وَادْهُمُ الدِّي تُسُلِّمُ لَ وَادْهُبُوالِدِي تَسْلُونَ أَيْ بني سَلامُنِكُ وَ الْمُعنى بالْاسْ النَّذِي يُسَلِّمُ فَيْ إِلَى وَيُعْوِرُ الْكُفِلْكُ مِنْ اللَّفَافِ وَ المَضَا فِ النَّهِ إِ لَظُون فِي الشَّعْرُمِينُ ذُ لِكَ تُو لِيحَدِّينَ فَيْدَة اللَّهُ مُرْدُ الْمُؤْمُ مُنْ لِمَا الْمُؤْمُ مُنْ الْمُؤْمُ الْمُؤْلِدُ وُرُالًا اللَّهُ هُ أَخُوا فِي لَا مِنْ إِلا أَخَالُدُ وَاتَّا قُولِ الْفَرْدُقِ مِنْ يْنِي دُرُاعِي وَجُهُمَّة الْأُسُدِ وَقُولُ الْمُعْتَى وَ لِمُعَلَّدُ لَهُ الْوَبِدُ إِلَيْ مُنْ سَائِعٍ فَعَلَى طُدُّ فِ المَضَافِ الدِّ مِن الْأَوْ وَالسَّنْفُنَاءُ عَنْهُ مِالشَّانِي وَمَاوَتَ فَيَعْفِي الْكَابِ مِنْ قُولُه : نُرْجُهُ إِنْ مُنْ جُدِدٌ رُجُ الْعُلُوصُ إِي وَ الْأُو

عَلَىٰ لِعَالِدَاتِ عَامًا مُنَالِّى عَامًا لَا تَعْدِي لِللِّيْ فَدِي اللَّهِ عَلَىٰ الْمُوسَىٰ حَيْثُ مُنْ الْمُعَالِدُ الْمُعَالِقِ الْمُعَلِقِ الْمُعَلِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَلِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَلِقِ الْمُعَلِقِ الْمُعَلِقِ الْمُعَلِقِ الْمُعَلِقِ الْمُعَلِقِ الْمُعَلِقِ الْمُعَلِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَلِقِ الْمُعَلِقِ الْمُعَلِقِ الْمُعَلِقِ الْمُعَلِقِ الْمُعَلِقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعَلِقِ الْمُعَلِقِ الْمُعَلِقِ الْمُعَلِقِ الْمُعَلِقِ الْمُعَلِقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِي الْمُعِلَّقِ الْمُعِلِي الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعِلَ وَتُدَا صِيتَ الْمُهُمِّ كُلِّي أَشِهُ فِي خُوْقَةُ لِهِمْ لَشِينُهُ إِذَا يَهُمُّ ﴿ وَذَاتَ لَيْلَةِ وَمُرَرِثُ بِمِدَاتَ بِعِيمَ وَدَارُهُ دَامِ اللَّهَ لَكُاكُ الشَّالِ وَسُرْبَادُ اصْبَالِح فَالُ أَسَى بْنَ يُسَادُ الْمُعْمِيُّ عَرِثْ عَلَى إِنَّا مِرْدِي صَبَاحٍ لِمَوْ الْمِيْتُ دُمَنْ يَنُودُ وَقَالَ الْكُرِينَ إِلَيْهِ وَوَي آلِ إِنْنَ تَطَلَقُتْ نُوَائِغُ مِنْ لَلْيُظِأُ وَالْبُ مُعِينَ وَقَالَ الْمُحْوَقُ لَ لِيلِيدِ لَهِ الْمُؤْلِثُمُ اللَّهِ مِ عَلَيْضَا وَ اللَّهِ اللَّهِ مَعْلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّالِمُ اللَّاللَّاللَّا اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّا وفى قُوْلِ دِى الْرُبِّيَّةِ مِنْ كَالِيجِ يُمَادِيدِ اللهِ مِنْ عَلَوْمُ الْكَيْرِ الْمُعَالَّى الْمُنْ الْمُ وُوْهُ لَهُ سِوَا وَحِكُوا لِمِنْ أَنَّى أَزُّانِ وَالْيَمَاكُ وَهُوْ وَلَانِ فَأَيُّمُ وَجَيَّ فَالاندَ شَاهِدٌ وَالْنَادُولَ مَدَّ فِي مَدْ مَدْ مُ مَا لَمْ مُولِدُ يَا قَرْةُ إِنَّ الِا لَتَ حَيُّ خِزْ الِيهِ مُنْكُنَّتُ خَالْمُدُ عَلَى الْرَحَافَ اللَّهِ عَلَى الرَّحَافَ وَعَنِ الْأَخْسُ اللهُ مَعِ الْعُرِ إليَّا فِيُولُ فَ أَنِيَّاتٍ قَالَهُ لَكُونَ وَإِلَّا بِإِنَّامِ هُيِّ وَالْمُنْفَى عِرْازُيْنُ وَانَّ أَبِالْ حِدِلِدًا وَقَالِهُمْ رَاحٌ وَمِنْدُ فَوْ اللَّهِ عَنْ وَنَفَيْتُ عَنْدُ مُقَامَ الدّيب اي النّب إِنَّ وَيُمَّا وَالْمُ الزُّمَانِ الْوَالْمَعْلَ فَالْ اللَّهُ عُرِّهُ وَكُلَّ مُذَالِعُ مُرِيَّنُهُ لِلصَّادِ وَمِنْ صِدْ نَهُمْ وَتُعُو لِجِيتُكُ STATE OF THE PARTY OF THE PARTY

لانعش الطرالة كالمؤد

وَالْمَالِكُ مُقِدُكُ إِن مُواكِ وَهُو فِي الشُّكُ وَدِي نَظِيرُ إِضَّا رَاكُما وَ فَيْ الْمُنافُ اللَّهِ فِي تُقَدِّعُهُ كَاللَّهُ فِي تُقَدِّلهُمْ كَانَ دُلكَ إِنْ وَحِنْكُ وَمُرْثُ بِكُلِّ قَامًا وَقَالَ اللَّهُ ثَلَاكًا فَا وَكُلَّا ٱنَّنَّاهُ مُعَكًّا وَعِلْمًا وُقَالًا وَرَنَيْنَا النَّصْهُ مُوفَعْتُ تعفق وَفَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى يَعْضُ وَقَالَ لِلَّهِ الْوَرِيمُ مُلْكُ رُدُهُ وَ فَكُلْنُهُ إِوْ لَيْ عِلْمِنْ الْحُكَانُ لِذَا وَكُلَّهُمْ وَلَكُفَّتُهُمْ وَ قُلْكُلِّ شَيْرُ وَلَقُلُ وَلَدُّ لَكُلِّ شِيْرٍ وَلَقَالُ الْعُتَافِيْنِ معًا في عُوْفُول اي دُوَادٍ يَصِفُ الْبُرُونَ أيامن واليدائ برق شرية اسال العادفا فجالفقيت اسًا لَا إِلِيهِ إِنَّا نَعْيِ الْعَدْيِّ وَقُوْلِ الْأَسْوَدِ: فَأَدْرُ أَتَا إِنَّاء العَرَادَة طِلْعِها وَ فَلْ مُعَلِّمُ فِي وَرِيَّ اصْبَعَانَ قَالُ الْفُسُويِّ : اسَالِ سُقْيًا سَحَامِهِ وَدُامِمًا فَتُقَاصَبُعِ: أَمُالُ وُمَا اَضِيفَ الْيَهَاءِ المُتَكَمِّرِ فِي الْمِيْرِ لِحُدُونُونِ فِي الْعَجْدِينِ والناري فإه غُلاي وَرُكْمِي إِذَّ ادْاكِان آخِو الْكَارُاقِي يَاءُ مُنْعَجًا بِاثْنَاعِ الدُولُوا الْمَا لَدُلِثِ فَلَاسْفَكُرُ الْمُ فِي لَعُنْهُ و فَدُنَّا لِي كَوْفُولُولُ اللَّهِ الْمُؤْكِدُ وَأَعْلَمُوا لَهُ وَأَلْفُوا لَهُ وَأَلْفُ و و في حديث عليمة رمنها لله عند فوضعوا اللي على فعي يجعلونها الدُّالُهُ يَكِنُ السَّنْسَةِ مُاءً وَيُعْجَونُهَا وَقَالُوا جَسِعًا لَدَى وَلَا يَدِي مِلْمِهِ مِنْ مُسَمِّرُ المَالِمُ اللهِ

الم الانخوال المان الم

الفارالية الكا مري كالرار

من عرف اعراب ولانا والمع

فسَبَوْتُهُ بَرِئُ مِنْ عُهْدَتُهِ فَصَلَالًا وَاذَا أَمْنُوالْلِالْآَكُ حَدُّ فِوْاالْمُضَافِ وَاتَامُوا الْمُضَافِ اللهِ مَقَامِدُ وَأَعْدَبُوهُ بِإِعْرَابِهِ وَالْعَلَمْ فِيهِ تَكُولُهُ عَنَّ وَحَلَّنَا وَسَلِ الْفَرْهُ مَا فَاسْتُ بركنس إن المنو ول اهلها لاجي ولانقال دان مناليو غُلْأُمْ مِنْدِ وَتُدْجَآ الْمُلْسِينَ إِلَهُمْ قَالَ ذُوالدُّ تَدِي عَفِيْكَةً فَرَّا لَيْنَا رِشْقُونَ مُعْدَمَا تَعْنَى تُعْبَدُ فَي مُلْتِنَى الْفَوْرِيُ وَمُوْمِرُ وَقُولُ لَكُمُ الْعُبَى الْمُعَالِي عَدِانُهُ اللَّهِ الْمُحْدِيدِ وَالرَّحِدْيَ وَكِمَا عُطُوا هُنَّا الْبَابِ النَّابِّ حَتَّ الْمُدُّوبِ فَي الْمِعْ إِبِّ فَقُدُ اغْطِوْهُ حَقَّمُ فِي هُرُوهَ قَالَ حَسَّانَ ! يُسْتَعُونَ عَنْ وَكُولُو الْبِرْسُوعَ عَلَيْهِمْ مِردي يُصَفَّقُ مِا الجَيْقِ التَالَكِ نلاكوالمنمر في يتلق حيث اداد ما يودي وَعَانْجَا فَعُلْهُ عُرْقَ جُلِّ وَكُمْ مِرْضُ مِنْ أَهْلَكَ مَا عَامًا الْمُنَا يَاتًا أَوْمُهُمْ قَالْحُونُ عَلَى النَّابِ وَالْحَدُ وَفِجَيْعًا فَي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَمُدْمَدُ فَ المَعْنَا فَ وَتُرَاكَ المُعْنَافَ البَّهُ عَلَى عُلِيدِ فَي قَوْلِمُ مَاجُلُ سُوْدًا وَمُنْ وَكُلُ سُمُنَا وَسُحُمَّةً قَالَ سِسُوَيْهِ كَانَكُ أَفَلْتُ كُلُّ فَعُلْتُ وَلَا كُلَّ النِّينَاءُ وَقُالَ الْوَرُوادِ ! . . . اكُلُّ الرَّيِّ خَيْبِينَ الْرُءُ الْوَيْدَا يِنْوَقَدَ مِا لَلْمُكُ اللَّالَ وَيَشُولُونَ كامِنْكُ عَبْدِ اللَّهُ يَقُولُ ذَاكُ وَكَالْخِيهَ وَمَثْلُهُ مَامِثْكُ أَخِيكُ

وَعَظِفُ عُرُونِهُ النَّاحِيدُ وَهُوعَلَى وَثُمَّانِ تَكُرُ بُرْصَرِحُ وَغَيْرُهُمْ بِي وَالْحَرِيحُ لَكُو قُولُكِ رَأَيْدُ وَكُمَّا وَيُمَّا فَإِلَّا الْمُعْلَى هَمُنَانَ ﴿ فَمَ إِنَّ مَلَا الْمُتَكَ خُتُلُ فَمُ الْوَالْقَا أَنْ تُسْمَى وَتُنْتَا مُرْمًا مْرَ وَمُونَ مُنْ تُذُونِهِ كَاوُجُدُمُا لَكُ فَي الْحِوادِثِ عِبْرًا وَغُيْرًا لِمِتَرَبِحُ قُوْلِكُ فَعَلَ زَبْنَ نَفْسُدُ وَعَسْنُهُ وَالْقَوْمُ انفسهم واعيانهم والرجلان كافا وكنت فوكاكمهم البهر والرجال أجمعين والتسائجنع فك وَجُدْدَى النَّا حِيد أَلَّكَ اذَاكُ رِبَّ فَتَدْفُّرُتُ الْمُؤلِّد وَمَا عُلَقَ مِ نَي نَفْسُ لِلسَّا مِع قُو كَالْنُدُ فِي قُلْمِ وَأَيْمُ التَّالِيثِ اللَّهِ وَأَيْمُ التَّالِ رْتُمَا خَالْمِينِهُ أَوْ لَوْ هُمْتَ غَنْ لَمَةً وُدُهَا كِاعَمُ النَّتَ بِصَلَّى فِمَا لَاللَّهُ وَكَنَهُ إِذَا حِتَ بِالنَّسْ وَالْمِنْ فَإِنَّ لِظَانِ النَّيْظُ فَ حِينَ فَلْتَ فَعَلَى زُنْيُّ أَنَّ اسْنَا كَا لَفِعْلِ الْمُعْتَوُّزُ أَوْمِ الْ رُوْسُيانٌ وَكُلِّ وَاحْمَعُونَ فِي إِن إِلَيْ وَلَا حَاطَةً وَالنَّاكِيدِ صِرْحِ النَّكُورِكِيَّا فِيكُلُّ فِي النَّمُوالْفِعُكُ وَلِنْ فِي وَلِلْمِلْ وَلِلْظُلِيرَ وَاللَّظِيرَ وَاللَّهِ فِي اللَّهِ وَلِلْمُ فَالْمُنْ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهُ فَاللَّالِيلَّالِيلَا للللَّهُ فَاللَّهُ فَاللّلَّ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّ وَطَنْ فِي صَرِينَ وَثِمًّا وَانَّ أَنَّ زَمُّنَّا مَنْ عَلَيْنَ وَعَالَى وَعَالَى زَعْنَهُ كَانَ نُهُ وَكَا أَكْرُ مِنْ أَلَّا أَنْتَ أَنْتُ فِيضًا وَيُورَكِّدُ الْمُعْلَمُورُ مُنْلِدِ لِمَالِمُنْمَرِ وَالْمُنْمُرُ بِمِثْلُهُ وَمِالْمُظْلِمِ

وَإِنْ إِنَّ لَا قَالِوَا عَلَيَّ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْكِ وَالْوَضَافَدُ مُفْتُوحَدُّ إلا ما عَنْ الْحِ مُعْمَاى وُمَانِي وَصُوعَتِ مَا مَا الْمَا فَلَا كُنْاوُامِنْ أَنْ نُفْتِحِ مَا فَيْلُهَا كَيَاءُ التَّنْدِيةِ وَمَا رِلْمُ شَفَرُوا المُطَعِينَ وَالْرِالْمُنْ وَالْعَلَيْنَ أَوْسُنْكُسَرَ كَيَالِكِنْ عِوَالْوَاوْ وَانْفُلُواْ من أنْ يَنْعَبْحُ مَا فُتْلُهَا كَا لا يُشْقُونَ وَالْحَالَة اوسَعْمَ كَالْمُعْلِينَ كُالمُصْعَلِفُونَ فَمَا الْفَتْحُ مَا مُثَلِّمُ فِرْضِلَكُ فَهُمْ فِي أَبِاللَّهُ لِللَّهِ لَكُمْ سَاكِنَةُ بَيْنِ وَكُنُودٍ وَمَنْتُوحٍ فَعِلَا لَكُهُ السُّهُ مَتَى اصْمِعْتُ أَلَى ظُاهِ وَادْمَتْ مِ مَاخَلًا الْمِياءِ فَكُلْهَا مَاذُكِدَ فَا مَّا اثْدًا إِضْيَفْ الْيَالِيَاءِ فَكُمُّ لَمُ الْحُكُم الْحُكُم الْحُكُم الْحُكُم الْحُلَّالَة الأوَاخِ الآدُوفَاللَّهُ لَاصُنَّافَ اللَّهُ الي أَسَّا المَّيْنَ اللَّالِقَا اللَّهِ الْمَا الْمُعَالَمُ الْم وَفَي شِعْ حِكْفِ مَن صَبِيعَنَا لِكُرُّ رَحِيَةً وُمِهَا إِنَّ أَمَالِدُ وَعِالُوسِ الْمُعْلَادِةِ وَهُوْ سَأَدْ وُلْلُمْ مُرْبِانِ أَعَرُهُما مُعْرِي احْوُالِدُ وَهُوَ أَزْمُال فِع وَالْعَتِي يَفِي مِنْ لَمُوالِ الثَّلْكِ وَمَّدَ أَخَارُ الْمُسْرَدُ أَنِيَّ وَأَخِيَّ وَانْشِدُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ الْمُحَالِكِ وَأَيْنَ مَالُكُ وَالْمَارِيَاتِ وَحِنْ اللَّهِ المَعَا تُبِينُ أَحْدُواتِنَا بَكِينَ وَفَدُ مُنْكِامِا لا يَمَا الْمُدْفَعُ وُلِكَ عيلا عادالين لا يمتها الإغراب الأعلى سبل التبع لفرمنا وَهِ خُرِينًا أَفْرَجٍ ثَاكِيدًا وَمِنْهُ وَمُنْدَا فَا لَكُ وَعُطْفَا بَيَّاتٍ

دَلِكَ الْكُونِيِّونَ فَيَا كَانَ كُنْ وَكُوا كَعَنَّ لِهِ مَ قَلْمُرَّتِ الْكِرُّ يُوعَا أَجْعُّلُّ وَإِكْمُونَ وَأَبْتُعُونَ وَأَنْصَغُونَ الْبَاعَاثُ لِأَجْمُعُونَ لِأَخْبُنَ الْمُعَلَىٰ أَيْهِ وَعُن ابْتُكُنِّ مَانَ أَبُدُ الْإِيَّيْنِ فَي فَي الْعَلَمُ الْأَكْثُمُ الجمع الصغ وجمع وحمع وجمع للغ وعن القفيهم كاك الْفَعْمُ النَّهُونَ آلِيِّ فَي أَوْمُرُ الدَّالُّ عَلَى نَعْفُ لَحُوالِ الدَّاتِ وَذَلاكَ نَعُو كُلومِلِ وَقُصِيرِ وَعَادِلِ وَلَحْمَثَى وَقَامِ رَ قَاعِدِ وَسَعْمِ وُصَعِيدٍ وَ فَقِيرٍ وَعَنى وَشُرِف وُوضِع وَمُحْنَعِ مُومُهُانِ وَالدَى تُنَاقَ لَهُ الْمِنْفُولُو ٱلنَّفُو قُدُمُنَكُ النتركين عالم وتعان إنها للقنسية النكران وللتواج المام والمارة في الما و عَدْ يَعْيُ اللَّهِ اللَّهُ المراه النَّارَا وَالتَّعْظِيمِ كَالْوُ وْصَابِ الْجَارِيةِ عَلَى النَّدِيمِ سَبْحَانَهُ أَوْ لِمَا نِشَاكَةً دُلِكَ مِن الدَّمِّ وَالتَّحْقُرِ كُفُولِكُ فَعَلْ مُلُونُ النَّاعِلُ العَمَّالِحُ كذا وُلِلتًا كِيدِ لَعَدُ إِلَى إِلَيْ إِلَا إِلَا وَنَوْلُهُ عَرِّ وَعَلَيْ نَفِيْدُوا إِلَيْ فَقُ لِلهِ عَلَيْهِ الدِينِ الدِينِ النَّامِرِ إِمَّا انْ يَكِذِنُ النَّهِ فَاعِلَ وَامَّم مَنْعُولِ اوْصِفَةً مُشَعِّعَةً وُقُولُهُمْ يَهِي وَنَتَرِي عَلَى قاويل كنسوك ومعروة ودوكال ودات سؤار ساؤل بالمؤو المنتورة أَوْ صَاحِبُ وَمَاحِيْدِ سَوَادِ وَتَقُولُ مُرُونَ مِكِلِم أَي وَصَلَّى

جَينًا وَكِي عُلُوا لمَضْرًا ن مَنْ أَنْ يَكُونَا مُنْفَسلُتُ كَقَوْ السَّا فَنْ الْمُوهُو الْوُمْتَالُدُ احَدُهَا وَالْمَحْوُمُنْفَصِلَّهُ كَفُولِكُ زَيْلُكُامُ مُؤَوُ انْطَلَقْتُ أَنْتَ وَكُل الك فررُتُ مِنْ أَنْتَ وَيد هُوَّوُمِنَا نُونِ وَرُأَيْنِينَ إِنَا قُوراً يُسْالَحُنْنُ وَلِإِيثُلُو المَضِينُ إِزَا أَجِيدٌ المظهرمن أنْ يُكُونُ مُنْ فَعُمَّا أَوْمُنْصُومًا أَوْحُورًا فَأَ لَمُوْفِعُ لاَيُوْلَنُ بِالمُعْلَمُ لَمْ تَعْدَانُ يُؤَلِّدُ بِالْمُفْرِوْزُ لِكَ نُوْ لَكَ رُبُّهُ وُهُبَ مُوَلَّنَانَهُ وَعُنْهُ وَالْفَوْ مُرْحَظُمُ وَاهْمُ اَفْسُنْ فِي وَاعْمَا مُهُمْ وَالْنَسَاء حَضَرْنُ فِي النَّسَافُورَة اعْمَاكُنَّ كواع فيؤلك ألمنك أفاكارن واتا المنفوك المحجة فَيُولَنَّانِ مَعْمِر شِيطَةً تَعْقُلُ رَابِنُهُ نَفْسُهُ وَمُرْدُتْ بِهِ لَفَيْبِ فَعُسْ الْمُعُوِّ اللَّهُ وَالْمُثَنِّ يُحْتَصَّانِ بِهُنَّ الْتُقْصِلُةِ بِنِ الفيرالم فورع وصاحبته وفعاسوا بالافضل في للواد الكالفا تَعُولُ الْكَتَابِ فَرْئُ كَالُمُ أُورِ عَا وَيْ كُلُّهُمْ وَحُرِمِ الْجُهُونُ وَمُ اللهُ وَمِنْ اللهُ مَن مِعَلَا وَاجْمَعَ عَيْرِجُمَعَ وَلا مُذَابِّ لِعِيَّةِ رَحِقَى نِقِسُدِ اجِرادَ لَدُوْ اللهِ فِيَالَةِ الْاَكْمَابُ وَمِنْ مِنْ النَّهُ أَذِ كُلَّتُ وَأَجْعَ وَتَبَعَرَتُ الْأُرْضَ وَمِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ كُلِّهَا وُجَمْعًا فَمْ لِي وَ لِإِينَا كُلَّ وَاجْمُعُونَا لَهِ اللَّهِ عَلَى وَاجْمُعُونَا لَهِ ال بدر إن المن فول رَأْتُ فَوْ مًا كُلُّم وَ لا أَجْمَعَ فَي مُدْ أَجَّادُ

في وَفْنَهُ فِي الْمُوْادِ وَالنَّائِمِيةُ وَالْحَدِي وَالنَّنَاكِمِ وَالنَّائِمِيةِ وَالنَّائِمِ وَالنَّانِمُ وَالنَّائِمِ وَالنَّانِمُ وَالنَّانِمُ وَالنَّانِمُ وَالنَّانِمُ وَالنَّالِمُ وَالنَّانِمُ وَالنَّمُ وَالْمُوالِمُ وَالنَّانِمُ وَالْمُوالِمُ وَالنَّانِمُ وَالنَّالِمُ وَالْمُلِمُ وَالْمُلِمُ وَالْمُلِمُ وَالْمُلِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُلِمُ وَالْمُلُمِ وَالْمُلِمُ وَالْمُلِمُ وَالْمُلِمُ وَالْمُوالِمُ الْمُلِمُ وَالْمُلِمُ وَالْمُلِمُ وَالْمُلِمُ وَالْمُلِمُ وَالْمُلِمِي وَالْمُلْلِمُ الْمُلْكِمُ وَالْمُلْكِمُ وَالْمُلْكُمُ وَالْمُلِمُ وَالْمُلْكُمُ وَالْمُلِمُ وَالْمُلْكُمُ وَالْمُلِمُ وَالْمُلْكُمُ وَالْمُلِكُمُ وَالْمُلْكُمُ وَل

وَايَّارُجُدٍ عَلَىٰ مُنْ ذَاوِلٍ فِي الرُّحِولِيُّةِ وَكُذَكُ أَنْ الرَّجُلُ كُلُّ الرَّجُلِّ وَصَغَا الْخَالِم بِيرٌ الفَّالِم وَحَقُّ الفَّالِم يُوا دُمِ اللَّهِ الْكُامِلْ فِي اللَّهُ وَوَرُرُتُ مِرْجُلِ صِدْقِ وَرَجُلِ رُجُلِ مُورِكَانَّكُ كَانُكُو ثُلْثُ صَابِحُ وَفَاجِهِ وَالْمِتِدُ فَيْ هَامُنَّا مُعْتَى الصَّلَا يَ وَالْجُودُة وَالسُّوا بَمَعْنَى الفَّاجِ وَالدُّرُ إِرْهَ يَ تُداسَّتُضْعَفَ سِيبَوْيِهِ انْ يُعَالَ لِأِزْسِيْرِجُلِ اسْكِيعَلَى تَا فِيلِجَرِي مِنْ الْمِنْ فَقُ لَ وَلَوْصَفَ بِالْمُصَادِرِ لَعُونَ لِهِمْ وَكُلَّ عَدُكُ وَصُوا وُ فَكُ وَرُوْنَ وَرِحْنَا وَحَرْبُ هُمْرُ وَكُعْنَى فَرُ وَدُعْيَ سَعْرَ وَرُوْ وَالْحِلِمِ مُسَلِّدُ وَلَرْعِكَ وَهُمَا لَ وَحَلِّدُ وَخَلْكُ وَخُفْلُ وَنُحُوْلُ مُعَنَى مُعْسِباتُ وَكَافِيكُ وَمُمَّاكَ وَمُثَالَ فَصُلِّ وَيَوْ صَفَ بِالْجُلِهِ النِّي مُدْ خَلَفَ الصِّدُونَ وَالْكُذِّبُ وَ امْتَافَوْلُهُ ا جَا وَابُدُ إِن اللَّهُ إِنْ الدُّرْيِ فُطَّ .. فَهُعْنَى مِتَوْلِ عِنْ فِا الْفَوْ الْ لِوْ دُفْتُتِهِ لِمَا مُنْ مُمَا وَ وَنَظِيمُ فَوْ الْ آبِي الدُودُ أَوِ رُضِاللَّهُ عَنْدُ وَ خُدُتُ النَّاسَ الْحَبْرُ نَقَلِدُ أَيْ وَجُدُّكُمْ مَعُولًا نِيهِمْ مَنُوا الْمِنَالُ وَلا يُوصَفُ بِالْجُلِهِ الْمُتَاكِمُ الْمُتَاكِمُ الْمُنْ فَدُ وُ قَدُهُ فُو اللهُ الْعُنْ الْمُعْ رُحَال مَا عُوْمِينَ سَنِيكِ اللهُ وَلَيْنَ مُنْ اللهِ فَصْلَ وَكَاكَانُ الصَّلَةُ وَنْنَ الْمُوصُونِ فَيَا عُرَابِهِ

Supply of the state of the stat

ة و فرق عدد الفاط الكريسائية عرض الأروارات الفلط الحوالتي و ووي و ويتكريستها كواز ط

المامزيع مرغبرتمكرا لدوايعكم

مِرَاطَا الَّذِي أَنْدُتُ عَلَيْهِمْ وَمُدَلِ الْمُعْفِرِ عِنَ الْكُلِّ كُفَةُ إِلِيَّ وَأَنْ فَوْ مَاكَ أَكُثْرُ هُمْ وَالْمَيْهِمْ وَنَاسًا مِبْمَامُ وَحَرِيْتُ وَفَقَا ادُ إِنَّا وَيُدُلِ الْمِشْمَالِ كَفَوْ اللَّكَ سُلِّهِ لَيْنُ لُوْ يُدُو الْحُبْنِي المام عَنْ وحُسْنَهُ وَ أَذَنِهُ وَعَلَمُ وَخُودُ لِكَ مَا هُومِنْهُ أَوْ بَارِلْلِهِ والْلَاتِي بِهِ وَمُدُلُ الْعُلْمِا فَهُو الْكُرُرُتُ مُرَجِلِ عَالِادُتُ أَنْ تَعُولُ عَمَادٍ فَسِقَلَ لَمَا لَكُ الْمُعْرَجُلِ أَنَّ مَنَ الْحُدُدُ وَهَذَا و لا يكون الله يمليد الحكام وكالا يُسْدُوكُ عَنْ دُويَّة و فطالة فَيْ لَا عُمُوالَّذِي نَعِتُدُ بِالنَّدِيثُ وَالْمَا مُدْكُو الْمَاكُولُ و الله مرالة والفادية والفادية والفادية الكون الأوراد كال سيوري عقب دكره أشلة الدك الالا وَانْ لَكِيْنَ وَوْ مِلْ وَلَا يَنْ اللَّهُ وَوْ مِلْ وَحَرُفْتُ وَحُوهُ أَدُّ لِي وَالْكَتْدُنَّتُي أَلْ سُرُ تُوكِيدًا وَفُوالِمُ اللَّهُ فَخُلَّتُخِيدَ ٱلْإِجَّالِ والذان بنهم باشتيكا الرتفسيد ومنا والتاكيال والمتعقة يَعْ كُونِهَا تَبْتُكُونُ لِنَا يُسْعَانِهِ } أَنْ يَعْنُوا الصَّوْلِيَّ لَمْ وَلَلْ وَلَا الْحَالَكَ الاكراك تَعْوُلُ وَيْدُو أَيْتُ غِلَا مَدْ رُجُلًا صَالِحًا فَلَوْ وَفِيتَ تَعْدِرُ الْمُوَلِّلَ لَهُ يَسِدُّ كُلْا مُكُّنَّ أَنْ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَل

والكام بالكام بالمكام بالمكام والمكفات الي مالكن مَعَ وَاللّه بالكام الله مالكام المكام المقال المراه المر

مَا لَّذَى يَنِصْلُهُ لِكُمِنَ الْمِلَ شَيْآنَ أَحَلُكُما فَوْ اللَّهُ الْمِ أَنَاانِنَ التَّادِكِ الْبُحُرِيِّ بِثِيْنَ عَلَيْهِ الْطَلِيرُ تُرْقِيهُ وَفُوعًا \* إِنَّ بِشُرِ الْمُحْمِلُ مُدُّلُ مِزَ الْمُكُلِّي وَ الْمُدُّلُ فِي خُلُّمْ تَكُرُ وِ الْمُأْمَالِ لِكَالِالثَّارِكُ فِالنَّقِيرِ لَهِ الْحَالِ النَّالِيُّ فِالنَّالِيُّ إِنَّ الْحَالِيُّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ الأوَّلُ مَا هَنَاهُومًا يُعْتَلِقُ لَكُونِكُ وَوْزُوُّدُ النَّالِحَوْلُهُ أَنْ يُوْفِي أَفْرُهُ وَالْمِدُلِ عَلَى جَلانِ ذَلِكَ إِنْدِهُو كَا دَلَّتُ لنعمد بالعرب والاؤل كالساط لنعو ألوطف النوب مونوفون كالت كأى ذلك وعيرو وكذات إذا المنت الدُج رُك بنو شط الحرب بن الوسين فعل كفا بى لغراب و احد وللن وف العُناطفة عُنْ في كانها انظاءالله في المفرز ألف والمفرز ألفظه ريعظف وَنَعْطَفُ عَلَيْدُ نَفُولُ جَالَى زَبْلُ وَأَنْتِ وَدُعُون عَجْمًا وَالْ آفِي وَكَا جُالِي الْمُ أَنْتُ وَزُمْنُ وَكَادَ أَيْثُ لِمَّ الْأَلْكُ عُمِيًّا وَالْسَاسُتُم لَهُ فَلَا يُتَالَقُ إِنْ تُعْطَفُ وَنِعُطَفَ عَلَيْهُ خَلِلا المُّهُ اللهُ الله وَرَيْنَ وَدُ هُنُوا فُمْ وَ وَ مُكَ وَخُرُ مُنَا يَنَ وَيُوعُمِ وَقُالُ نْعَالِيُّ اذْهُدُ أَنْ وَرُبُّلُ وَقُو لَا عُرِينَ الى سِعَةُ :

بَيْ دُلِكَ صَبِحًا فِي قِعُ لِهِ عَنْ مُرْجَلُ لِلَّهُ مِنَ اسْتُضْعِعُوا لِي آلِمُنَ مَنْهُ وَوَ وَ لِهُ الْمِعْلَمَا لِمِنْ يَكُفُرُ إِلْرُجْمِرَ إِلَيْ لِعَمْ مُعْفِا مِرْضَا وَهُذَا وَرَبِهِ لِ الْمُشْمَا لِنِ فَصُدِ الْمُولِينِ مِنْ وَطِ الْمُنْكَفَّا فِي الْهَدُلُ وَ ٱلمَّنْدُلُ مِنْهُ الْعُرْفِيَا وَتَنْكِيرُا لِلَّالِ اللَّالَ الْمُعَدِّلُ أَتَّ الْنَوْعَانُ شِيتُ مِزُ الْآخِرُ قَالُ اللَّهُ عُزِّهِ كُلُّ الْحُجِرُاطِ مُسْتَفِي مِرَاطِ اللّهِ وَقَالَ اللّهُ مِنْ النَّاصِيةِ مَا مِنْ إِلَا اللّهُ مِنْ المعنّةِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ المعنّةِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل ويندن المظهرم المضم الغاب دون المتنظم والخاطب نَفَوُ لَيْ إِنَّهِ زَيْدًا وَوَرُوكَ بِدِنْ لَ وَصُرُفْتَ وَلَيْ وَهُو الْكُلَّا ولانقول كالمحب فكاعلال الكرم المغول والمضمكر مِرًا لْمُظْفِر عَو فَقُ لَكُ رَائِي زَيِّلًا السِّلْهُ وَمُوَرِّثُ مِزْدِ بِمِ والمن مزالف كفوال واشك أماك ومردت لاعك عَطْفُ الْبُهُمُ إِنَّ مُدُ الْمُ غُبُرُصِفَةً كُذِف عَنَ الْمِرْتُكُوفَهَا وَيُرْلِهُ رَالِمُ وَعِ مُرْلا الْكُلْمُ الْمُسْتَعَلَّدُ مِنَالِمِيَّةُ ا ذَالْرَاكِمُ بُعُ وَخُلْكَ لِحُوفَةُ لَه مَ أَقْمَ بِاللَّهُ الدُّكُمْ عَمْرُ أَوَادُ عَمِنَ العطاب العنوالله عله فهوكائرى كارتخرى الرجزحيث كَشْفُ عَبْرُالْكُنْيَةِ لَعْمَامِهِ بِالسَّعْنَ دُونِهَا تَصْلَ

وَخُرِكَاتُهُ فَمَّا وَفَتْعًا وَكَنْ لَمْ وَأَمَّا أَسُونَ الْلِكُ عَالَّةً مَالِنَتْهُ الْمُرْبُ مِنَ أَلَامًا إِلاَّ مَا عَنَى لِيلًا مِنْهَا ادْ قُدْ ذَكُوْ نَاهُ فِيهِكُ المتدية بن سَبَعَة الدُابِ وَجِي المُضْرِكِ كَامْ الْمُوسَالُ والمؤ صولات والماو الرفعال والكاط والموات ويعف الفاون والمرجّات والكيامات ألمفه رات محيعكم فرين من مُعلَّ وُمُنْفَعِلُ مَا لُتَّصِلْ مَا كُمِّينَفَلَّ عَنِ الصَّالِدِ بِكَلِيْ كَفُو الثَّ الخوك وظريك كراباك وموعلى فراش بالد وكشتره عُالْبَارِدُ مَا لَيْخًا كَالْكَانِ فِي الْحُرُكُ وَالْمُنْتَبِينِ مَا فَيُحَكَّالُكِ عَ ذُنْ صَرَبُ وَاللَّهُ صَلَّ مَا جَرِى مُجْرَى النَّظْفَرَى السَّفَادِهِ لَّقُوْ النَّهُ هُوْ وَالْتُ فَصْلِ اللهِ وَالْمُوالِمِ الْمُؤْكِمِ الْمُؤْكِمِ الْمُؤْكِمِ الْمُؤْكِمِ وَالْمُخَاطِبِ وَالنَّالِبُ مَلَكِّرِهِ وَمُوَلِّنَادٍ وَمُفَوَّرِهِ وَمُشَنَّاهُ وَجُهُوعِهِ صَهِرُ مُتَّصِلُ وَلَمْ فَصِلْ فَالْحُوال لَاعْرابِ مَا خَلَاحًا لَ الْحُرِّ فَا تَدُ كُلْ مُنْفَصِلً لَهَا تُعُولُ فَي مُرْفِوْعِ لَلْصَلَ صُرُيْتُ وَصَرُونِنا وَصَرُيْتُ الى خُونَانَ وَدُيْنَا صَرِبَ الْمِصَوْف وَيْ الْفُورِيدِ صَرَبَا وَضَوْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَضَرَبُهُ لفض بَعُن وَفِي وره عَلَاجي عَلَاسًا عُلامًا إلى عُلامًا وَغُلَامُدُ الْي عُلامِنُ وَالْقُولُ فِي ضَهِم الْمُوفِعِ الْمُنْفُولِ

تُلْتُ ادِّرُ أَنَّبُكُ وَرُهُمُ نَهَا مَيْ أَبْعَاجِ الْمُلانْعَتُ فَنَ رَمُلًا ﴿ من خُرُورُ إِبِ النَّعْنَ وَتُقُولُ فِي المُنصُوبِ خَرُمُكُ عَوَرُثُكُمْ وَلا فَالْ مُورْثُيهِ وَ رُبْ وَلَكْ بِعِا ذِلْهَا رُورًا أَهُ مَرْةٌ وَالْمُرْجَامِلُيْتُ بَلِكَ النَّوْمُنْدُ وَهِزَّ إِصْنَافِ الْمِيْمِ لَمُنْدُينَ وَهُوَ الدِي لُونَ الجده وُحُرِي لَا يَهَا مِلْ وُسِيِّ لِنَا يُومِنَا سَبُنَهُ الْمُكُلِّ لله و عد فرب العنف يقض مها و يو ان والم المنه و الما كالمنهم إن ادور فقعة مؤنفة احتراك أدشاكت للواتع مونعة لَسَاقٌ وُ فَهَا دِاوُ وَفَقَعُهُ مَقُ فَعَ مَا الشَّبَهُ وَكَا لَمَنا دُي لَمُعَوِّر لهُ النَّا فَيْدُ النَّهِ لَعَوْ لَمِ عُزَّو عَلَا مُنْ عَذَابِ بُوْمَيْدٍ فُ هُذَا بِينَ وَمْ لِمَا يُنْطِقُونَ فِمِنْ فَرَاهَا بِالْفَيْدُ وَقُولُ فَيْسِ فِ الْمَا يَكُمْ نَاعَةُ ﴿ إِنَّ السِّنَّ مَنَّا عَيْرًانٌ نَطَفَتْ خَارٌ فَعَصُولٍ وَقُولِ النَّالْفِيدِ مَا عَلَى مِنْ عَالَيْدُ الْمُدِيبَ عَلَى المِّنَّةِ والبنارعكى الشحون مؤالفياس والغدول عندا الحوجة مُرْحَلُكُ الشَّيَاءَ للهَرْجِ عِن النَّهَا والنَّاكِينِ يَغْخُرُ مَوْلِا وَلَيْلًا يُتِنَدُاوْبِ احْنَ لَفَظَا اوْحُدُوا كَالْكَانَيْنِ اللَّهِ مُعْنَيْدُ لِي اللَّهِ رهي مَهِم وَلَعُر وض البُّهَا رؤ والك في فَوْ مَا كُلْم و والرَّجَلَ واللَّه فَمِن قُبْلُ وَمِن لَقِدُ وَخَدْ مُعَثّر والحُونُ الْبَمّاء لِيتِي وَقَمَّا

كَانِي وَأَنْ يَفْضَلُ الثَّانِي لَعُو النَّ أَعْطَيْنَاتُ ابْاهُ وَكَنْ لِلْأَالْفِلْقَ وُسْعِ إِذَا الشِّيلِ أَنْ نُقَدِّمَ مِنْهُمَا مَا لِلْيَكِي عَلَى غَيْرِهِ وَعَالَلْمَا عَلَى النَّالِ فَتَعَوُّلُ أَغْطَالِكُ وَأَعْظَالُهُ لِللَّهُ وَالدَّرْفَتُمُ ا عُطَا كُهُ ذُنْهُ وَقَالَ اللهُ عَرُ وَجَلَّ أَتَلْ وَلَا أَوْالْفَعَالَ الشَّاني أَم الْوَاتِع هَذَا الرُّونيتِ فَتَوْلَتُ أَعْظَاهُ إِمَّالٌ وَاغْظَالُتْ إِيَّايَ وَقَدْجَا وَفِي الْغَائِينِينِ اعْطَاهَا هُ وَاغْطَاهَ وَهُ عَالَمَ هُو لَهُ وُولَهُ إِذَ وَقُدْ حَاكُ فَفْسِي تَطِيبُ لِضَعْدُ لَفَعْمَ الْمَالِقُرْعُ الْعُطْمِ الْحُ ومُو قُلِيلُ وَالكُنْ اعْظَا هَا إِمَّاهُ وَ أَلَمْ خَيَا رُغُضُم رَحَكُاتُ وَأَحُوانَهُ اللَّهِ نَفْضًا لُ كُفُولُهِ أَ لَنُوْكَانُ اللَّهُ أَوْدُ حَالَ بَعْدُ ثَاغُولُ لَعْهِ وَ أَوْمُنَالُ تَدُنُّ يُعَدِّدُ أَوْمُنَالُ تَدُنُّ مُنْكُنَّ فَعَد وْقُولُهُ لَيْسَ ابَّايَ وَابَّا لَتْ وَالْمَاعَةُ وَاللَّهُ اللَّهِ وَالْمَادُونَا وَعَزَّعُسَ الْوَبِ لَيْسَنِي وُقَالَ: الْحُدُهُتِ الْعَوْمُ الْكُورِمُ لِيسِينَ فَتُصَالُ والشيرا مُنتَرَ بكون لائمًا مُعَمِّر لارم في الدَّال المتل السّام؟ وَتُقْعَلُ للْمَا للَّهِ وَانْعَلْ وَنَعْتَلْ وَعُثْرُ اللَّانِ عَ فَعُلَّ لَا وَاللَّهِ الغائب وفي المتعاب ومعنى اللزوم فيه أنَّ اسْادُ صن الفالد الدخاسَّةُ لانفُنكُ الْبِيَّةُ الحَفظينَ وَلا الْحُفْتُم بابدِ وَيُحْوِفْنَكُ وَيُفْعَلُ يُنِيَدُ الْيُهِ وَالْبِهَا فِي فَقَ لِلْ عَرُرُو ظَامَ فَعَامُ عُلِمَهُ

اَنَا لَكُنْ أَنْتَ الِي أَنَّنَّ وَهُوَ الْيَ فُلِّي وَفَى مَنْصُوبِهِ إِيَّاكَ اعًامًا وَاتِّاكُ الِّي إِنَّاحِنَّ وَالَّهُ الِّي النَّاصُّ لَهُ الْحَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المَّالَ وها تبديل المراد وقد عاد الأي الشعرين كانا والتأثيث وبارا النب وكالحطاة المناكث المناكث والماليات تعض لأرب اخالك المنجك التتنبي فاياه وايا الفوات مَّا الْمُعْمِلُ عَلَيْدِ فَمْ لِي وَالْمَ الْمُتَّمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُتَّمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُ لْمُوْعَوْا تُوكُولُ لَيُ الْمُفْصِلِ إِلاَّعْنَدُ نَعُدُّ بِالْوَصْلِ فَلْأَتَقُلُ خَرْبُ النَّتُ وُلَامِنُو وَكُلْ صُرْبُ إِنَّا لَكُ اللَّهُ مَا شُذَكِّمْ فَوْلِ حَيْنِ الْمُؤْدُ فَكُا اللَّهُ حَتَّى تَلْغَتْ إِجَاكَ وَتَوْلُ الْعُصْلِ السُّومِ كَا تُأْوَّهُ مِنْ كَا أَمَّا لَقَتْ كُلِ إِمَّا مَا وَتَعَوُّلُ مُوخَدَبُ وَأَنْكُرُمُ اَنْتَ وَانْ الذَّاصِينَ غَنْ وَمَا فَطُرِالْفَارِسُ الْمَ انْا عَجَاءً عَيْدًا لللهِ وَانْتَ وَاتَاكَ الْحُرَمْتُ الْإِمَا أَنْشَكُ فَعَلْتُ : وَ لا بنا لَيْ إِذَا لِمَا كُنْتِ كِل رَبُّنا الْأَعْلُورُورًا إِلَّا كَ وَعَا رُفُّ الْ الداالة يُضَمِران في خُوتُور عمم التروم أعظيتلا والبرديم ح اعْطَيْتُهُوهُ وَالدِّرْمُمْ رِبُّ مُعَطِّيحُهُ وَعَيْنِهِ وَعَيْنِهِ وَإِلَّانَّ

كَ لَهُ مَا يُعَدِّمُونَ قَلَ الْجِلَّدِ ضَمِرًا السَّيْحَ مِرَاكًا اللَّهُ وَالْقَصَّةُ وَهُوَا لِمُ يُهُولُ عُنكِ اللَّهِ فِينَ فَ وَدُلكَ غُوقُولاً مُؤَدُّمُكُ مُنْطَلِقُ أَيَ الشَّانُ وَالْتِيكِ ثُبُ مُنْعَلِقُ وَمِنْدَقَوْلَهُ عَرُّهِ إِنَّا لِل ثُلْعُواللهُ أَحَلُهُ وَيَتَّصِلُ تارِدًّا مِعْ فَوْ الرَّطَانَيْنُهُ زُيْ تُنامِ وَحَسِيتُهُ فَامَ اخُولُ وَانْدُا مُدُاللَّهِ دُالمُبْدُولِيُّهُ مَوْيِرِانِنَا اللهِ وَفِي النَّازُ بِكَ وَالنَّمْلُّ فَا مَعْنُدُ اللَّهِ وَمُسْتَحِنًّا نىق ﴿ لِهِ لَيْنَ خَلُنَ اللَّهُ مِثْلُهُ وَكَالَ زُنْكُ ذَاهِ وَكَالَ النَّكَ خُرْمِينَهُ وَكَادُتُونِعُ قَلَوْبُ فِي مِنْهُمْ وَيَحِيْمُونَتُ الْوُلْكَانَ فالكادم مؤنث بخوتو لوعن وكائ كانوا لاتف كالنصاك وَوْالْمُنَاوُلُمُ مَكُنُ لِعُمْ آلِيهُ انْ يَعْلَى عَلَى اللهِ اللهِ وَقَالَ عَلَى إِنَّا تَعْفُوا الْكُومُ أَمْ اللَّهِ مِنْ وَالْتُمْرِينَ قُولُومٌ رُبُّهُ رَحِلًا نَكُونَةً مُنْهُمُ يَرْنَى بِدِمِنْ عَبْرِ قَصْلِ الْى مُضْلِلَة نُمُّ يَفْتُنَى كانيش العدد المتهم في فالك عشون درمًا وتخوه فالمنام وَالنَّهُ عِلَا الْمُعْمِ رُجُلًا فَعْدُ لِي وَإِذَالِهُ عَن لُوسِم الواقع بَعْدُلُولُو عَنِي فَالتَّ يُعُ الْكِثْرِ النَّالِقَالَ لَوْ لَا أَتَّ وُلُوْ لِأَلْكُ وَعُسُيْتُ وَعُسُيْتُ قَالَ اللهُ لَغَالَالُو كِالمُ لَكَا مُوسِينَ وَقُالَ فَعُلْعُسُيْمُ وَمُقَدِّرِي البِّقَافَ عَنَالْغَرِبِ

وَمَافَامَ اللَّهُوَ وَمِنْ غَيْرِ اللَّانَمَ مَائِئَتُكُنُّ فَي الصِّغَمْ فِي نَوْدُولَكُ زَنْدُ ضَادِبُ لِا تَكْ تُسْنِدُ الْيَالْظُهُمُ أَنِشًا فِي فَوْ لِكَ زَيْدُ حَارِبُ غُلَامَهُ وَالْيَ الْمُنْ لِلْبَارِدِ فِي قُنْ إلكُ مِنْكُ زُنْكُ صَارِيْكُهُ هِ فَي اللَّهِ الزئدان شارَتُهَا مُمَا وَتَحْورَ ذَلِكَ مِمَّا الْجُرُّ يُمَّا فِيهِ عَلَى عَلَى وَيُوسِّعُ مِن الْمِثْلَا وَخَيْرِهِ مُلَكِعُولُ الْحُوالِمِ اللَّفَظَّيُّةِ وَيُعْلَهُ إِذَا كَانَ الْحَيْرُمُعُ فِلَةً أُوْمُضَايِعًا لَهُ فِي السَّاعِ دُحُولِحُرُبُ النَّعِرُبُ عَلَيْهِ كَا فَعَلَ حِرْكِكُ أَصَالُكُما أَمَا المتصلة المروف عن الودن من أوَّ ل فرم أَتَّدُ خَمَرُ العَثْ كالفيد صرعام والتوكيد ونيته المقرتين فصط والذي عِ كَا وَ دُلِكَ فِي فَرُ النَّ زُنْكُ صُوا لَمُنْظَلِقٌ وَ زُنْكُ هُوَ افْضَالَ مِرْعَمْهِ وَكَالَ لَعَالَى انْكَانَ مَنَا مَوَالْحُقّ وَقَالَحُكَ أَنْ الرِّيْدِ عَلَيْهِمْ وَقَالَ لَمْ عَنْهِنَّ الدِّن يُغَلُّون مِلْ النَّهُ اللَّهُ مِنْ فَعَلْدِ مُوَجُّعٌ إِلَّهُمْ وَقَالَ إِنْ ثَرِنَ أَنَا أَقَلَ مِنْكَ مَا لَكُ وَ تَرْخُلُ عَلَيْهِ لَامْ الْمِيلَالِ تَقُولُ انْحَالَ زَيْلُ لِهِ الظَّرِيبُ وال كُتَّالِيَّ الصَّالِمِينَ وكَنْيُرُورَ الْوِبِ عَعْلَوْنَهُ مُتَكَادُونَالِمَّنَّ مُسْبِيًّا عَلَيْهِ عَنْ رُوْنَةَ الْذُكَانُ مَعُولُ أَظُنَّ زَيْنَ الْمُوَخَيِّرُمْنِكُ وَنَقِرْوُنَ وَمُا ظَلَمُنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانِوَاهُمْ السَّلَا لَمُونَ وَانَا أَفَاتُ

كُنْيَة عَابِراذُ قَالَ لَيْنَ اصَّادِفَهُ وَأَفْقِلُ لَعْضَ عَلِي اللهِ وَقَدْ فَعَلُوا لَاللَّهُ عُمِنَ وَعَنْ وَلَدُنْ وَقُطْ وَمَدْ لِنَمَّا رَعَلَهَا مِنْ انْ تُزِيلَ الْكُنْرَةُ سُكُونَهَا وَأَمَّا تَوْكُ مُنْ تَدُفَعِ نَقْرُافُ الْفُسِرَ فَهِي فَقَالَ سِينَ بِدَلْنَا الضَّالَ شَبَّقَهُ مُحَسِّى وَعَن لَعْض الدِّب مِنْ وَعَني وَمُوسِّادٌ وَلَمُ يَفِعَلْ مُ عَيْعَلَى وَالْحَ وَلَدِي لِمُنهِمُ الْكَرْمُ فِيكا أَسْارُ الْمُثَالَةِ زُالِلنَكُو وَلَشَنَّا وُزُانِ فِي الدُّنْعِ وَذُنْنِ اللَّهُ وَالْهِ وَيَحِي ذُانِ فَهُمَّا فِي يَغِضُ الْعَنَابِ مِنْهُ قُوْ لَا نِفَاتِي إِنَّ مَذَان لِسُاحِ إِنْ وَمَا وَيْنَ وَيْهِ وَدِهُ مِالْوَصْلِ وَبِالسَّكُون وَدِي المُهِ أَنْ وَلَمْنَاهُ مَّانِ وَثُينَ وَلَمْ يَثَّنَّ مِرْ لِغَالِمِ إِلَّا مَا وَحُدُ مُعَا ولنهوم جميعا اولا بالغشر والمدمشورا في دلك اولا العنفل وعنزهم فالسخرون وْمُ الْمُنَادِكَ بَعَدُ مَارُ لِهُ اللَّهِي فُو الْعُيْشَ يَعْدَا وْلِيَكُ الدِّيَا مِنْ الْ وَالْحِيارَةِ وَنُ الْعَطَابِ مَا وَالْحِرِكَا فَيْغَالُ دُاكُ وَدُانِكُ حَفِيفٍ التون وللشديد ما عال الله نعالي مدابك برعانان مون ك وَدُنِيكُ وَمَاكَ وَيَكَ وَدُلْكُ وَمَا بَكَ وَمُنْيِكُ وَاوْلُ وَالْمَكَ وُنظِينَ وَمَعَ الْمُخَاطِبُ إِلَّهُ الْمُوالِيَّلُاكِيرِ وَالتَّالِيثُ وَالتَّسَانِينِ وَالتَّسَلُمُ وُللْمُوعْ قَالُ اللَّهُ تَعَالَىٰ عُدَالِكُ قَالُ رَبُّكُ وَقَالُودُ لَكِمَا مَّا عُلَّمَنَّى

الما اللهام بلدة اولك

Walle - JUVICIE

لُولالتُولِدُلاي وَعِنَاكُ وَعَنايَ فَالْكِيدِيْنِ أَمُ لِلْحَمِنَ وَكُمْ مُعْطِنِ لَوْ الْمَعِطِّتُ كَامُوَيْ بِأَجْرِامِ مِنْ قُلَةٌ النَّيْقِ فَهُوي الم وَقَالُ \* لَوْلِا أَكُومَ ثُدَالِلْعَامُ مُ أَغِي وَمَّا لَكِ . "أَسْرُعِلْ تَعُولُ فِنِي تَدُانَى انَاكَ إِنَّا الْتَاعَلَاكَ أَوْعَنَاكَا اللَّهُ وَقَالَ وَلِي نُفْسُ أَنُولُ لَهُا ادَّامًا تُنَا إِعْنِي لَعَلَى أَوْعُمَا يَ وَاخْتُلِفِ مِع ذُلك مُدُّفُ سَنوند وَمُرْحَكُاه عَن الخَلْب وَيُوسُر الرَّالَافَ وَالْمَنَا أَنْهُ لَدُلُو كُلِي مُوْضِعِ لَكُنَّ وَالنَّ لَلِّوْ لَا مَعَ المَكْفِ حَالاً لَيْنَ لَهُ مَعَ النَّفِلَةِ كَاانُ لِلْدُنْ مَعَ عِنْدُونَ خَالًّا لِيرِلْهُ مَعَ غُيْرِ مَبِ وَهُمْ إِنَّهُ مُنْكُمُ فِي كُلِّ النَّمْدِ مُعْرَلَتِهُمْ فِي قُوْلَكُ لَعُلَّا فَعُلَّا فَعْلَى عَلَّا فَعُلَّا فَعَلَّا فَعُلَّا فَعْلَى السَّعْمِ لَلْعُلَّا فَعُلَّا فَعُلّا فَعُلَّا عَلَيْكُمْ فَعُلَّا عَلَيْكُمْ فَعَلَّا فَعُلَّا فَعُلَّا فَعُلَّا فَعُلَّا فَعُلَّا عَلَيْكُمْ فَالمُعَلَّا فَعَلَّا عَلَيْكُمْ فَعَلَا عَلَا عُلَّا عُلَّا عُلَّا عُلّ وُ مِنْ مُنْ الْاَحْفَقِي إِنَّمَا فِي المُؤْخِفِينِ فِي عُلِيًّا الدُّفْعِ وَالْ الدُّنِّعِيرِ المُ الْوَلَا لِحَمْولُ عَلَى الْجِرِّ وَفَيْ عَنِي عَلَى النَّسِ كَاجِلَ الْجِيْعِلَى للدُّفِع في قُولِهِمْ مَا أَكَاكَانْتُ وَالنَّصْبُعَ لَكِلِّرْ فِيهِ وَاضْعِ لِهِ الْعِبْ فَعْرِ اللَّهِ مِنْ الْمُتَحَلِّمُ اذَالِتَ لِللَّهِ مِنْ الْعِيلِ الْعِيلِ الْعِيلِ الْعِيلِ الْعِيلِ بِنُونِ تُعْلَمُ مِنُونًا لَدُمِن إِنْ الْجِرِ وَيُتَلِّ عَلَيْهِ الْأَخْ مَا لَئِفَ إِنَّا لَشَبِهِ فِي إِلَّهِ فَيْعًا لُ إِنِّي وَكَ ذَلِكُ الْبَاقِية ' كَاقِلْ صُرِينَ فِي الْمُ وَللسَّفِيفِ وَعُ كُثْرُهُ لَا تَهُالْ جُارُطُ فَهُا مِنْ الْتُعَالِمُ الْمُعَالِمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِ عَالَيْهُ وَكِاءُ فِي الْتُعْرُ لِينَ وَنَامِنُهَا قَالَ مِدَالِينُ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

مَعْدُو قُولُ عَادِتٍ مَن كَاتَغْيَّنُ للفَظْهِ دُوانَا عَادِثُهُ وَدُافِي قُوالِتُ نَادُ اَسْنَفُتَ مَنْعَنَى أَيُّ شَيْءً إِلَّهُ فِي صَنْعَتُنَهُ لَنَّ عَلَيْهِ مَا أَوْلُولُ إِنَّهُ عَالِمَ عَنَى لَهُ فِي مَا يِعالِمُا مِنْ جُسُلِةِ تَرْدُ فِيهُ مِنَ النِّلِ الَّذِي تَعَعْ صِفَاتٍ وَرَبُّ مُن ضَمْرِدُهُا يُرْجَعُ إِلَيْهُ وَسَتَى مَنْ الْجَلِرُ صِلْ وَسَتَى اللَّهِ وَيَدِلُهِ وَلَهُ مِنْ اللَّهِ وَاللّ وَذَلِكُ فَوْ لَكَ الدِّي الْوُهُمْ عَلَيْنَ مُنْ يُدُوجُنَّ فَيْ الْمُعْلِمُ عَيْهُ عَمْ وَوَالْمُ الْفَاعِلَ فَي الصَّادِبَ فِي عَلَى الْبِعِثَ وَسُوعِ لَيْ الَّذِي وَتُدْبِعُنُ فِرْ الْمُ الْمُورِدُورُ سِلَا اللّهِ مِوَرُّوجِعُ الدِّحْدِمِنْهُ الْبِهِ كَا يُرْجِعُ الى الَّذِي وَتُدْبِعُنُونُ فِرْ اللّهِ الْمُر سِلَا اللّهِ عَلَيْهِ عِلَى الدِّحْدِمِنْهُ الْبِهِ كَا يُرْجِعُ الى اللّهِ وَتُدْبِعُنُ اللّهِ فَاللّهِ اللّه الْهَاعِلَ فِي الصَّادِبِ فِي مَعْنَى الْفِقْلِ وَهُوَمَعُ اللَّهِ وَرُبَّ بِوَجْلَةُ وَالْفِئْةُ إِ الراجع كانكيريا وَسُمعَ لللل عُرَبًّا يَعُولُ مَا إِنَّا الَّدِينَا لِمُلْكِ مَنْ الدور فري عَا مًا على الدى إحسن عُدن شَطَ الدار وعُدا الله في وزاية تعدُ النَّاكُ والِّني تَحِيْدُ وفَدُ الصِّلَةِ بِأَسْرِهِمَا وَالْمَعْنِي مِنْ الْحُظَّةِ التي فظاعة غانهاكيت فكيت واتما حدُّيو الدومهوا أنَّها بالمعتاب عن الشَّكُ مُنْكُفًا لَقَاصُ إِلَيْهِ الْمِنَانُ عَنْ كُنَّهِ فَصْلَحَالُ وَالَّذِي وُضْعَ وَصِّلَةً إِلَى وَصَفِ المُعَابِ إِلَيْلِ مَكِنَّ لِلْهِلَةِ الْفَاوِصَلَ وا انْ تَكُونَ مَعْلُومَةُ المُعَاطَحَوْدُ الله منا الَّذِي قُدِمُ مَرَ الْحِصْقِلْنَ الففة ذاك واستطالتهم إيتاه بسلته مع كثره ألم ستعالي ففوه مِنْ عَمْرُونُمْهُ وَمَا لَوْا اللَّهِ كَذَبِ الْيَاءِثَةُ اللَّهُ عَدْفُ لِلْهِكُمْ شُمَّ خَفَافَةُ مَرَاسًا وَالْحَتُور اعْنَهُ بِالْحَرْفِ المُلْتُنسِينِ وَهُوكُ لَامُ النَّعْ لِينَ

رَبِي وَ فَالْ دُلِكُم اللَّهُ وَيُحْمُمُ فَعُسِلُ وَقُو لِهُمْ ذَلِكِهُ وَ وُالْكُ رُبِدُتْ فِيدا اللَّامِ وَفَرَّقَ مُنْ دُاودُواكُ وَدُالِكُ فَقِيلُ الأو الماسرية والساف المتوسط والشاب التعبيد وعلاية وَاللَّهُ وَمُلِهُ قَلِيلًا فَنْ اللَّهُ فَي وَنَدْخُلُ عَلَى وَلَيْكُ هَا الَّهِ التَّنْسِيمِ فَيُقَالِ مُدَّا وَمُدَّاكُ وَصَدَّانَ وَمَاتَا وَصَالًا وَمَنْدِي وَهُمَا مِنْكُ وَمُولَاءِ فَمْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ إِذَا اشادوا الى العرب من لأنكن وسنا وللبعب عنا وَتُلْجِيلُ نيدالك وعمة وللخف كالانظاب وحرف النشيه فها وَمَنَّا وَثِنَاكُ مُنَا اللَّهُ كَالِكَالُ ذَالِكُ الدُّونُ وإِنَّالِهُ الدُّونُ وإِنَّالِهُ اللَّهُ النك للأحدو مِرُ العَرب من يُسُلُّدُ دُيًّا وَهُ وَاللَّذَال النَّاهُ وَمِهُمْ مُن أَشَا كُنُونُهُ وَالْدُينُ وَفِي يَعْمُولِلْغَاتِ اللَّذِرِ وَلَهُمُ والأولى واللا ون في الدُّج واللَّهُ ين يُع الحر والتَّف واللَّ لمؤء تُشِهُ وَاللَّذِي وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ كاللَّهُ مَعْنَى النَّدَى فَوْلِهِ الصَّارِبُ ابْلَاهُ زُنْيُ اي الدِّيخَرِبُ الماه وكادن ع فو الح عرف كاعرفته وكرعونة والف فَوْ الْكَ أَشْرِبُ اللَّهُ مِنْ الدَّارِ وَدُفَالتَّطَالِيَّدُ الْأَكْلِينَةُ مَكْنَى النَّي

وَعَنْ زُيْنَ الَّذِي يَطِيرُ النَّابِ ثَيْغُفَبُ أَنْ يُكُ أُو الضَّايِرُ الذَّيَائِكَ عُلْفَتُ زُنْيَهُ وَ إِلمُنتُعَ نِيهِ الْمِعْيَا رُضَائِ النَّانِ لِمُنتَعَقَافِد أَوُّ لَ الْخَلامِ وَالْعَيْر يَ مَنْ طَلَقٍ يَ ذَبُّكُ مُنْ طَلِقٌ وَالْهَا إِنَّى زَنْدُ ضُرِيُّهُ وَمِنْهُ فِي السِّرَ مُنْوَانِ منه بيريهم وفي اذاعاد تالخ الموضو لينتي المشفار لاعالمعالمعالمعالم وَالْحَالَةِ صَنْرَى رُعِيدًا قَا يُجَالِحُ تَلْكُ لَهُ فَلْتَ الْذَى هُو زُندُ أَفَا كُمَا خُنْدِي أَعْلَتُ الصَّهِ مِنْ لَوْ قُلْتُ اللَّهِ عَيْضُونِي إِيْدًا المِنَاهُ قَالَتُمْ أَصَّرُتُ لِكُمَّا لَكَ مِدالا مِن الأَمَارِ وَالأَمْرِ وَ الْإِضَّارُ النَّمَا يَسُوغُ فِهِمَا مِنْ يُوغِ الْعُرْلِيلَةُ فَيْ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّ وَ الْإِضَّارُ النَّمَا يَسُوغُ فِهِمَا مِنْ يُنِوعِ لَهُ لِمِنْ فَيْ فَيْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللها عَلَىٰ الْفَدُاوْجِم مُوْصُولُهُ كَا دُنْكِو فَمُوْصُوفَةٌ كَعُولُهِ اللهُ اللهُ رُجَانَكُوهُ النَّعَوُ سُورًا أُورُ لَهُ فُرْحَةً كَالَّ الْعَقَالَ وَيَحُودُ فَهُعُمِّ فِي الْأَوْ مِنْ غُيْرِ صِلَةِ وَالمِعْدِ لَفُو الدِينَ عَالَيْ فَنَعْلِ هِنْ وَقُو لَكُمْ فَالنَّعْيُ مَا أَحْسَنَ زُمَّا ا وَمُصَّمَّنَهُ مُعْنَى مِن لِلْمُسْتَعِيمًا مُ أَدُّ لِلزاء رَفِي لَدِنُعَالِيّ و عَالِمَاكَ بِمِينَاعٌ مِا مِنْ يَا وَمَا تَفْكُ مُولِدٌ تَفْسَكُمُ مِنْ جُبْرِيدُ وَمُعْتَلَالُكُ وَهِي نِي رُجُومِ عَالَمُ عَلَيْ تُقْعُ عَلَى اللَّهِ مِنْ لَهُ مِنْ لَيْ السَّمِ لَيْعَ السَّمْ لَا اللَّهِ السَّمْ اللَّهِ السَّمْ لَا اللَّهِ السَّمْ لَا اللَّهِ السَّمْ لَا اللَّهِ السَّمْ اللَّهِ اللَّ السُّعُ إليه مَا ذِالِكُ مَا وَالسَّعُ فَ أَتَهُ النَّانُ مُلْتُ مَنْ هِنَ وَقُرْجَا منهجة كاستح كن لنكا وسيمحن كالبينح الدّعد من ويصيب ألفاً الحدّ ف وَالْقَابُ مَا لَتُلْكِيدُ أَوْسَتُهُا مِنْ إَجَاءُ فَحَدِيثُ الحَادِ وَلِي قَدِيثُ المدينة وكأصلها ضبيخ بالنكاء كفع الخيب أعلوا بالمرثام فغلت

وَقُنْ تَعَلُوا مِثْلُ دُ إِلَّهُ مِن تَبِيِّهِ فَقَالُوا اللَّيْ وَاللَّيْ وَالطَّارِيْهُ مُسْلً معنى النوشر بُرُدُ مِنْدُ و تَدْحَدُ فِي إِللَّهِ نَ مِنْ مُنْكُمَّاهُ وَعَيْدِ عِدِقًا لَ الْهَرْدُونُ . أَبِيْكُ أَن عَنْيُ اللِّنَا أَتَكُلُ الْمَلُولُ وَفَكَّمُا الْمُعْمُلُكُ إِلَّا الْمُعْمُلُكُ إِن وْقَالْ مِنْ وَانَّ اللَّهِ يَكَانَتْ بِفَلْحٌ فِي مَا وُهُمْ هُمُ الْعُوْمُ كُلِّ الْفُوْمِ الَّهَ وَ عَالَ عُرُّو عَلَا وَخَفْتُمْ كَالَّذِي خَافَةُو الْ قَصَالُ وَعَالَ الْدِي مِعْ مَابِ الْمُحْمَا إِلَّهُ سَعُ مِنْ عَالِ اللهِم الْمُ مَعْنَاهُ حَيْثُ كَفَلْ الْمِلْانَ الإستَد والفعليَّة حَريمًا وَفَ مَكِنْ لِلَّامِ مُدْخِلُ الْفِي الفِعليَّةِ وَدُلاتِ فَوْ الْحَادُ الْخَبْرِيُ عَنْ زَيْدٍ فِي قَامَ رُبُّ وَ زَيْ مُنْطَاقُ الَّذِي قَامَ زُبُّ وُالدَّى صُوْمَنْ طُلِقُ رُنْكُ وُ القَّاكُمُ زُنْكُ وَكَاتَقُوْكَ الْهُو مُشْطَلِقَ زُيْنُ وَالْمِثَانَ عَنْ عَلَى الْمُ فَي خُلْدُ سَأَيِغُ إِلَّا الْأَامْنُعُ فَالْهُ وَطَائِمَةٌ لُو خُمِاءِ أَنْ تُصَّبِّدُ الجُيْلَةُ بِالمَوْ صُولَ وَتُرْحُلِفَ المائمَ الْيُعَدِّضَا وَاضِعًا مُحَانُدُضَمِالًا عَامِنًا الْحَالَمُونَ مُولَ ثَمَانُدُ اللَّكُ تَعُولُ يَوْ الْحُجَّارِعُ نَرُبُ فِي زُيْكُ عَلَاقًا الَّذِي عَوْ مُنْطَلِقُ نُهُمَّا وَعَنْ مُنْطَلِقُ الَّذِي نُمْدُهُو مُنْطَلِقٌ وَعَنْ خَالِيُّ فِي قَامُ عُلاَّ مُ خَالِدُ الدِّي قَامُ عَلَا مُدْخَالِنَ وَالْعَالِمُ عَلا مُدْ خالة وعن الماع في خرش رُثُكُ الذّي خرب رُثِرُ الدّ وعن الما والمناب زُيْدًا أَنَا وَعَنِ الدِّيَاتِ فِي عِلْمِ الدِّيَّابِ فِيغَضْرَ رُنْنُ وَعَ مُرْتَكُ الدِّي كطير فَيُفْضَدُ رُبِيُ الدُّبُاتِ أوالطَّالِرُ فَيَغْضَدُ رُبْدُ الدِّبَابُ

الماد بيدادُ اخَانَ عَلَىٰ الْأَنْ عَكِيدُ الْمُشْفَعِيمُ كَانْفِلْي بِدِيقُولُ الْمُوْالْ عانى زَيْدُ مَنْ زَيْدُ عَالِمْ قَالْ رَأَيْتُ دَيِّلَا مَنْ رَبِّا فَلِنْ قَالْ كُنْتُ وَبِيمِنْ رُبُدِ وَادَّاكَ أَنْ عَارِعَامٍ رَفَعَ الْحَدْرُ تَقُولَ لَمَنْ قَالَ زَائِثُ الرَّجُلُ خَلَاقِكُ وُ مُذَهُب عِنْهُم انْ بُرْ فَعُو آني المعرفة الْمُتَّة والااسْمَ عُمْم عَنْ مِعْد الْعَلْم تِيلَ لِذَافَالُهُمْ مِنْ زُنْدُ لَلِغِنْ أَجِالْمُرَثِينَ لَمِ الثَّقْفِيُّ وَالمَثَانِ وَالْمَيُّونَ فَقْ لَنْ مَا يُ مَنْ عَ وَجُومِهَا تَقُولُ مُسْتَفِيهُا أَنَّ حَصْرِ فِطَانَا اللهُمْ كَاتِي اكْرِيدَ و واصلًا آخرَت كَيْمَ أَضَالُ وَوَ اَصِفًا عَامَا الرَّعُلَ وَعَهُدُ سِيدَوْ يُومِنْ اللهِ عَلَى النَّيْمَ اذْ اوْ مَعْتُ صِلْتُوا عُدُودُو لَوْ الْعَنْدُ وَلَا وَفَعْتُ فَعُولُ عَنَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنَّ وَكُلَّ أَسْعَهُ أَيُّهُمُ أَشَدُّ عَلَى الدَّحْمَ عَنَّا اللَّهُ والنشد أنفع والتيناني فكناب الغروب إِذَا مَا أَيُّكُ مِنْ مُولِثُ مُلَمِّ عَلَى أَيْمَ أَفْضَلْ : فَاذَا كَلْكُ فَالْفُرْبُ كَفُوْ الرَّعْ عُرُفْتَ البِّهُ عَلَى الدُّادِ وَظُوْرُي اللَّهُ السَّلَّهُ فَصْلَ وَاذَا السُّنَّهُمَ عَاعَنْ نِحَرُوْ فِي فَعْلِ قِلَ لَيْنَ تَقُولُ عَالِنِي رَعُلُ أَيُّ الرَّفِعِ وَلِمَنْ مُعَنُولَ دُلِينًا رَجُلًا لَيًّا وَلِينٌ قَالَ مَرَّرُثُ بِجَلِلَةٍ وَفَى التَّثَيُّهُ وَلَحْثُ بْيُلاْ حَوَالِ النَّلْفِ اتِّيَانِ وَأَيُّونَ وَأَيِّنَ وَأَيِّنَ وَقَيْلُونُكِ أَيُّهُ وَأَتَّافِي فَاسْقًا طُ التُّونِينِ وَتُسْجِينَ النُّونِ وُتُحَلَّدُ الرُّنْعُ عَلَى لَا يُسْدَلُ وَقَالُهِ المُحْوَالِ وَمَا فَالْمَعْلِومِ الرُّبْعِ وَالسَّمْبِ وَلَهِ خَكَايُدٌ فَكُلُكُ فَوْ اللَّ

مَدْ نَتِيلَ مَلَكَ رَسُولُ اللَّهِ وَلَلْزَايِيَّةِ وَذَلِكُ عِنْدَلْكَانِ مَا الْمُرِيدَةِ بَاجْهُا كَقَوْلِدِ لِعَالَى مِنْهِمَا تَا يُنَامِمِي أَيْدُ وَلَكُنْ فِنْ فِي الْمِسْفِهَا مِتَهُ عِنْكَ الْخَالِ حُرُونِ لَكِنَ عَلَيْهَا وَزُلِكَ فَقُ لُكَ فَهِمَ فِيمَ وَعَمَّ وَلَمْ وَحَدُقُكُمْ وَإِلَمْ مَم وَعَلاَمَ فَيْ اللَّهِ وَقُرْعَما فِي لَوْجُهِ كَا اللَّهُ وَ فَرِعِهَا عَبْرُ عُوْفُ فَلْمِوْصُوفَةٍ وَهِيَ خُنُصَ مِا وَلِي الْفِيلِ وَيُوفَعُ عَلَى الْوَاجْدِوَ أَلْمِنْتُ الْ وللجيع والمنتجر والمؤنث والنظام أكتر والمثا عليه موالك وُ تُنْ مُنْكُ مَا مُلْفَعَ فَي وَفِرْيُ فَوْ لَهِ وَمُنْ يَدِينَ مِنْكُنَّ بِلَّم وَرُسُولِهِ وَأَمْلُ صَالِحًا تُبْنَكِ وَالْأَوْلِ وَتَا نَيْثِ الشَّانِي وَ قَالَكُ مِنْهُمْ مَنْ يَسْتَعُونَ لَالْمَا الْمُنْكُ وَقَالُ الْفُورْدُونُ مِنْ يَكُنْ مُلْكُمْ تَاذِيبُ مُعْظِمًا لَ فَعَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ والدالسَّنْ مَ الْوَافِتُ عَنْ نَكِرَةِ قَاللَّهُ وَكُنَهُ فَالْفَعْ الذَّ الْحِرْمُ وَفِ الْمِيرِ هَمَّا لَيْكَا لَمُقُولُ اذَا فَالْ جَائِقِي بَعِلْ هِ وَاذَا فَالْ رَالِنَّانُ وَلِيَّنَا وَجُلاً مُنَا وَإِذُا فَا لَكُرُدُتُ وَجُلِحِنِي وَي الشَّتَكِيمُ مَنَانٌ وَمُنَانِ وَفِي لَا مِنُون وُمَنِينَ وَ فِي الْمُؤَنِّثِ مِنْهُ مِنتَانٌ وَمُنتَانٌ وَمُنْتَانٌ وَمُناتُ وَلِلْوَنْ وَالنَّوْ سَاكِنَتَانِ وَاتَا الوَ اصِلْ فَيَعُول فِي مَثَاكَلِهِ مِنْ مَافِقَ فَيْرِعَ لَحَمَّةٍ وُقُدادُنكُ مَنْ قَالَ مِنْ ٱلتُوانَامِي ثَقَلْتُ مَنُونَ الْفُونِي مَنْ فَاللَّهُ مِنْ فِنْ فَوْتَي الْحَاقُ الْعُلَامَةِ فِي الدُّرْجِ وَتُحْوِيلِ النَّوْنِ وَمُنْهُمْ مَنْ كَايَرِيلُ إِذَا وَتَعَعَلَى الْأَحْرِي الشَّلَيْةِ وَتَعَدَّامُ ثُنَّيَّ أَمْرَانَتُ أُمْ جَعَ وَالنَّا الْعُرَفَةُ فَيَنْ هَبُ أَعْلَى

ادر نفايدنك يافي الماني المانية مع يكي الم كيش كانتمامية في المنتجية

الله فقف

الْيُ الْأَنْفُ وَعَلَى كُنِينَا الْيُ الْولِيهِ فَي اللَّهِ اللَّهِ وَهُولِكَ وَعَلَيْ النَّعَيْبَ يَ مُؤْولك صَدَّاكُ الْعُكْدُ وَهُ أَيْ الْخُفْفُ وَلِيدِ أَيْحَكِدُ فَ وَهُدُ وَهَلَا أَيْ الْبُرِخُ وَهُيَّاتً وُهُيْكُ وَهُيًّا أَيُّ اسْرِعُ نِيا لَنْتُ فِيمِ قَالَ ا فَعُدُدُ كَاللَّهُ إِنْ فَهُمَّا هَبًّا أَنْ فَعُرَالِ اللَّهُ الْإِلَّ وَخُدُ لَا وَتُطْلَلَ أَعْالَمُهُ وَلنَّتُه وَالنَّبِكُ أَنْ ثَنْحٌ وَسُمِعَ ابُولِكُ عُلاء مُن ثِفًا لالدُ اللَّ فَيَعُولُ إِلَى اللَّهُ اللَّ فَيعُولُ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَيعُولُ إِلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ فَيعُولُ إِلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَيَعُولُ إِلَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ فَيعُولُ إِلَيْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ كَاتُهُ قِيلَ لَهُ لَيْ فَيْقُولَ أَلْتَحْ وَكُوْ أَى النَّعْتَى تِقَالَحُ عَالِكَ وَنَقْتُكُمَّا وَأَبِينَ وَأَبِنَ مُكُفَّى الشِّيعَ فَيُ الْمُعْمَارِينَ فَيْ الْمُعْمَارِينَ فُلْعَاتَ كُولِ كُلُ مُعِدُ وَشُنَّا لِنَ لَيْهِ وَعُرْهِ لَى افْتَرَقًا كَتِبَايِنًا وَسُجَالَ كَالَ اهَاكَةً لَيْ سُرْجَ وَوُشِكَانُ دُلْحَرُوجًا لَكُ وَيُتُكُ وَالْتُعْمَعُ أَنْفُتُ لَمُ وَاللَّهُ مَعْنَى لَوْ يَحْعُ فَصْ فَ عَلَى غَرُونِدُ ٱلْوَقِيدُ ٱلْوَقِيدُ الْوَقِيدُ الْوَقِيدُ الْوَقِيدُ مَتِنَى وَهُوَاذَاكَانُ لَمُ النَّعْلِ وَعَنْ بَعْضَ لَكُرِبِ وَاللَّهِ لَوَارُدَّتَ الذرام المقطتك دونن النعي وخوط عداهمة وداك النعفع صفة عفونك سارة المراد وللله وضعة وضعاروتدا وفواك لِلرَّهُ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْفَعَلَامُ الدُونَكُ وَحَالْهُ عَقَوْ لِكُ سَارُوا دُولِيدًا وَمُصَدِّرًا فِي مُعَنِّى الرُول دِمْنَا قَا كَفَوْ الْكِرْوُلْدُ وَلَيْ وَلَيْ وَلَيْمَ لِمُفَوْ الْوَبِ رُوُيْ نَشْهِ مِعِلَدُ مَصُدُرٌ الْحَصَرِ لِلسِّقَاتِ فَقَ عَلَىٰ وَكَبُدُ مُنْ وَي التَّنْسِيهِ مَعَ لَهُ تَحَدُّونَيْهِ لِلْحَالِقُونَ فَيَاعَلَىٰ فَظَ المالة الموالة المالية

مَنْ زُنْهُ وَمُنْ زَنْهُا وَمُنْ رُبِّهِ مَنْ وَأَلْوَسُمْ مَعَلَهُ مِيهِ مُرْفَعُنَا الْحَرِيِّمَ بَيالًا وُخْيُرًا وَجُوْزُافُرَادُهُ عَلَى حَالِي وَانْ بِعَالُ التِّالِينَ قَالَ دَانْفُ مُخِلِّنَ أواع لتنن اوركالا أونساء ونقال في المعرَّمَة لِدُافَالُ مَا يَعَدُ لللهُ أَيَّهُ مَا دُانِ مَنْ لُشِينَدُ اللَّهُ فِيرُونَ وَالْتَلْدُولَ مِنْ عَدْسَ العَبَّادِ عَلْيِكِ إِنانَةُ آمِنْتِ وَمَذَ الْتُحْلِينَ طَالِيقٌ وَالْدِي تَجْلِينَهُ طَلِيقً وَهُذَاكًا وَكُونَدُ الْمُرْتِينُ وَدُكُرُسِينَةً يُونَى عَاذَاكُمُنْعَتُ وَحَهُنِ لَحُرُكُما الْ يَكُونُ اللَّعْنَى لَكُ عَلَى الَّذِي سَنَعْتُمُ فَجُوالِهُ حَسَنُ بِالرَّوْمِ وَأَنشَا لِلَّهِ ( لَا تُسْتًا كَانِ لِلْرُو مَا ذَالِتَحَامِلُ أَنْحُبُ فَيُقْضَى لَمْ مُثَالًا وِبَاطِلِ فِيهُ وَالنَّالَى الْ كِنْ مَا وَلا كَاهِ وَاللَّهِ اللَّهِ وَأَحِيكًا لَّذُ قِلْ الْكِنَّ فِي وَصَلَعْتَ وَجُولِهُ والتُّعْبِ وَفَرِينٌ قُو لَهُ بِعَالَى عَادَ البُّقْقِونَ مُل الْعَقْو مَ الرَّفِي والتَّمْبِ أَسْمَا أَلْمُ فَعَالِحَ اللَّهُ صُولِتِ عِيعَلَى طِينَ مُثَرِّعُ الشَّمْيَةِ لَأُولِرْ وَحَرْ بِي إِنْهِينَةِ أَلَا عُمَارٌ وَالْعَلَيْةُ لِلْدَةِ لِ وَهُونِيْفَ مِنْ الْحَامُدُ لِلْمُما أَوْرَبِيع مُعْدِّدُ لَهُ الْمُعْدِي عُوْفُولَكُ نَعْدِيمُ عَبَالِكُمْ أَدُودُهُ وَأَمْلَهُ وَيُقَالَ عَلَيْ زُكْلُ الْمُعْنُ رُقِيدَ وَقُلْمَ زُنْمًا مَعَنَى تَرَبُدُ وَلَحْصَرُةً وَعَابُ لِلَّئِيِّ بِلِيَّ اغْطَنِيهِ عُالْ الله تَعَالَى مَا وَالْمِ وَالْمُعَالَيْنَ وَمَا زَيْدًا لِأَيْدِ فِي مَلَّا لِمُ مِدًا لَيْ اللَّهِ الْ وُلُهُ زِيثًا الْيُ دُعُدُ وُ رُرُ الْكَاوْمِنَا عِي الْيُ الْرِّحَةِ وَلَمْنَعَهَا وَعَلَيْكُ ذَبْكُ

مَنْفُوبًا وَيَعِيُ وَرًا وَمُذَرِدِي أَبُونَا لِيهِ الْقُلْبِ لِخُلْفَانَ مَصْلِكُ لِ وَمُوَتُولُونُمُ مِنْ اللَّهِ فَصْلَ اللَّهِ فَصْلَ لَا يَعَدُ لَنَ إِلَّا فَي في مَعْنَى لِلْمَرْتُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَرُالِعُ وَرُدَاكُ وَلَيْلا دِوْمُدَاد أَيْ لِمَاحَلَ عُلِّ مِنْكُمْ مِنْ لَهُ وَيُعَالَ أَيْتُ عَاجَاتِ الْأَيْثِ لُ بُدَادِ أَيْ مُشْبَتِبُ دَةً وَلَهَا نُلائًا وَدَبابِ الضَّبْعِ لَيُ دِنَّى وَخُراجِ لَعُنْدُ الصِّدْيَانِ أَيَّ أَجْهِ وَا وَمِيَّ ولياس عند سيونه فيجميع الدعنال الفكشة وقد فلا فلت في الثاماعية لَكُرُ قَابِ فِي فَوْلِ مِنْ مَا لَتَ لَفُرِي الصَّبَا فُرْقَاذِ وَاخْتَلُكَا الْمُعْرُونَ الْمِنْ وَقَالَ : يُدعُودُ اللهُ إلى عَرْجَانِ وَالَّذِي مَنْ لِلْمُلْدَى اللَّهُ وَلَا آلِهِ اللَّهِ وَلَا أَلَيْ اللَّهِ للغَرَةِ وَيَسَالِلُسُنَ وَجَادِ للمُودِ وَحَادِ المُعَانِ وَنَقُولُونَ للظِّلَبُ لِكُ اورُ رُبُ المَّاءَ فَالْحَيَابِ وَالْدَالُمُ تُودُ فَلَا أَيَّابِ وَدُجِ فَلَا نُ محاج أيالناطل ويقال ديعي كفاب أي كُف عَنى وأكف عَناك وَرُوكَ مِوارِعَلَى الكُونَ الدُوكَ الدُوكَ الْمُعَلِي أَهْلِ الكُتابِ وَالْمُعْلَقِلَةُ عَن الصِّفَةُ لَعُو المِنْ فَ النِّلَا لَوِكَامُنانِ وَكَاخُواتٍ وَكَالِكُم وَمَا يَطَابِ وَيَادُوا وَكَا يَعْنَانِ وَيَلْعَاقِ وَيُلْجُرُانِ وَيَعْبُرانُ الْخُرِعَانِ وَلَا مُعْرِانًا الْخُرْعَالَثُ المستعدد المنته وكرام للخوب دكاج وطورات الشندون فبزاج النقس وسناط المحقى وطار المحان المرتبع فنال معي مِنْ ظَارِولْبُنَا كَلَادِ نُنْتِكَانِ وَوَضَّى بَنَا جِطَعَادٍ وَظَارِ الْفُردُ او وَيَعَا وَاسَّهُ

والمنتنية والمنع والتنجيروالفائية وسوتيم تفولون ملا هُلُوُ الْعَلِيِّ صَلَّمُ وَهِي عَلَى وَجُهُن صُنَّعَكُم لَا كَاتِ وَغُنُومَتُعَدَّ لَذَي عَنْيَ تُعَالَ وَ ٱذِّبِكُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى قُلْصَلْمَ شُهُوَ لِلكُمْ وَقَالَ مَلْمُ الْبُنَا فَكَلَّى الْمُ تَسْبَعِينَ أَنَّ الدُّخِلُ لِمُقَالَ لَهُ صَلَّمَةً فَيْفُولَ لَا لَمُسَلِّمٌ فَصَّلْ اللَّهِ هَا مَغْنَى خُلْ وَتَلِيَّ إِلْشَّاتُ مَيْنًا لَ مَا كَ مُنْصُرٌ فُ مَعَ لَكَي طَبِ الْوَالْرِ فُ تُوضَعُ الْهُنْرَةُ مُوضِعَ الْحَافِ فَيْقَالُ هَاوَنَفُرُ فِيصْرِينَا وَيُحْمَعُ بَيْهُم فيقًا لُ صَاكِ بِإِذْ إِلَى اللَّهُمْ عَلَى الْفَيْحُ وَتَصْرِيفِ الْكَابِ وَبَهُمُ مُرْسِيْوَ لَ عال صَالْوُدُنِ هُا وَيُصَرِّونُهُ لَصَّرُ اللهُ الصَّالِيَةِ اللهُ الصَّالِيَةِ اللهِ الصَّالِيَةِ اللهِ منْ حَيُّ وَقَالْ مُنْفِي عَلَى الْفَتْحِ وَيُقَالَ كَيْهَالْ بِالتَّوْنِ وَحَتَّعِلَا بِالْوَافِ الْأِن لاطراها اللغاب سيوند وكرادغيرة كيها وكيها وكيها وكيها وكيها جَاءُمُعِدُّى بِنَفْهِ وَإِلْمَا رِوْيِعَلَى وَبِإِلَى وَفِي الْحُدِيثِ لِذَاذُ كُولِلمَّالِيُّ نحتَهَلا يِعْمَرُ وَقَالَ عَيهَالْانِيْجُونَ عُلْمِطِيَّةِ المَالْطَاعَا سَمْرُ مَا المقادِبُ وَقَالُ اللَّهُ مِنْ وَهُمَّ لِلْيَ مُرْكِدًا لِنَقَالُ لَهُمْ مُنْهُ عُنْهُ وَتَنادِيهُ وَحَقَّهَ لَهُ وَاللّ وَيُسْتَعْلُ عِنَّ دَحْكَ مُعْنَى أَفِّلْ وَمُبْدُقُو لَ المؤرِّدِن حَيَّعَ أَوْالسَّلَاةِ وَصَلَا وَخُنُ وَقَالَ \* الْالْلِعَالَيْكَ وَقَوْ إِنْهَا مَلَا اللَّهِ فَيَ الْعَالَ اللَّهِ فَيْ الْ للمزار المالفر بالمعتلى فرين الم وعد ومشد في بمعنى الوَّد في المالة ومناك الله ومناه المالة كَانْتُهُ مِّلِكَ مُرْتَدُ زُمْنَ وَالْشَكَ لَهُ عَبْشِكِ قَوْلَ مُ " بَلْهَ أَوْكُ كَانَهَا لَهُ تَخَاتِ

To Lake Lake Fight of

بالاناليان

والبرق عن معا لانتوم و حرالتفع لانا در ت الفنال خ ليسيخا الابرى الافسال& ان رقال لفكال الراء مواد شنها نسان الله حدام نبي ع امراء فلا بحدة ان نفال فكل امراء

بِيْسْتِظَارٍ وَسَيَسْتُهُ سَبَّتُ ثَكُونَ لَزَامِراَيْ الْإِنَّةُ وَلَقِوُ لَوْنَ لَلِحَّمَا لِيُعْلِعُ عَلَيْهُمْ يَحُرُمُونَ طَلَعْنُهُ عَلَى الدِجِدِّيدِ وَكُوارِخُرُودٌ يُؤَخِّدُن بهت الرواحية مقلن مامفرة الهيمية وياكناركتيدان أدبرفرة وواك لَقُتُلَ مُسْرِهِ وَعَيْمَتُكِ مَشَا مِنْ اللَّهِ المِرْلِسْتِهِ لِكُنَّ يْنِهِ وَفَطا مَ فَي فُولَةً المعالمية الملك والملق عنى إذا ما تعليه كالت قطاط مد الى كانت ْ لِلْمُ اللَّهُ مَا أَنْ فَا لَكُونُ وَقَا طَالُهُ لِنَارِي أَيْ قَاطِعُهُ لَهُ وَلَا نَبِي أَفَلَا مُنَا عِنْدِي مِلْالِ أَيْ اللَّهُ وَنَقَالَ لِللَّهِ المِنْهُ صَمِّي مَام وَكُونُتُهُ وَقَاعِ وهي من على المراب وقل طول الراس معلم بدالي مو حدو عَقَالَ وَكُنْتُ إِذُ لِمُنْ يِنْ إِنْحُمْ سُولِ كُلِفُنْ لِهُ وَكُومِ وَتَاعِ مُ وَ المُعْنَ وَلَهُ عَنْ فَاعِلَهُ فِي أَوْعَلَم كَتُرُّمٌ وَقَطَام وَعَلَابٌ وَبَهُالِ النَّوْةُ وَ المُعْنَاج وَعَلَابٌ وَتَعَلَم المُعَلَّمُ وَعَلَابٌ وَعَلَالِهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّ للقَّيْعِ وَخَصَابِ وَسَحَابِ لِمُسَنَى وَعَرَابِلِفَرَةِ لِثَالَ بَاكُ عَلِيكِكِ و مَلْعِ وَمَاعِ لَهُ فِيشِينِ وَمَادِو شَرَافِ الْأَنْفِينِ وَلَمَانِ لَجِبَ وَالنَّا وَفِي الْمُعَدُّ وَلَهُ لِغُوَّا أَصَّلُ الْحَادُ وَيُوْتُمُ لِمْ يُونَّهَا وَيُمَنَّعُونَهَا الصَّوْك وَلَا مُلَكًا وَالْمُونُ فِي الْمُعْتَدِّ لِلْمُ حِضَّا الْمُلَاثِ وَالْمُعَالِقِي الْمُعَالِّينَ وَحَعِلَ لِي مْدِلْهَادَيْ لِكُ الْقُلِلَ عِنْهُ وَكُنُولُم وَمُرْدُهُ وَعَلَى وَمَادِ فُولَكُنْ جُهُرُهُ وَمَالً

بالدُنْ فَصْلَ لَهُ مُنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللّلْمِلْمِ اللَّهِ وَتُمِيم وَمِنَ الدِّهِ مَنْ يَعْبُهَا وَقَرْيُ بِينَ جَمِيعًا وَقُدْيُونُ عَلَى الْعَالِية الثُّلْثِ وْقَالْ مَنْ تَذَكَّرْتُ أَيَّا مُامَضُنْ فَعَ الْجِينَ فَعَيْمَا بِن مُنْعَاتِ الْمُكْتَحْفَقُ وفرروى فوله منها عن من مصح المنات بفي المد لوك الرافان ومنهر وعدنا وشهر فيكا وسهر من خطاه وسا و فدال مَا أَوْمَا فَيْنَا وَمُنْهُمْ مَنْ تَقُولُ أَنَّا لَا وَأَنَّانَ وَأَنَّا وَقَالَا إِنَّالِيُّوتَ فَ مُغْرِدً و تَا وَمَالِكَ النَّالَيْ مِشْلُوا فِي عَرْفِنْ وَ ظُلْلَةً وَلِذَاكَ يَعْلَيُهُا الْوَافِينَ عًا فَيقُولَ مُثَمَّاه وَالِفِكَا عَنْ يَا مِنْ أَصْلَهَا صَعْمَيْهُ مِنْ الْصَاعَبَ لَوَلَوْ لَهُ وَ اتَا الْمُحُنُونَ أَخْمُعُ الْمُنْوَحَةِ وَاصْلَعْ هُنْ اللَّهُمُ وَالْوَقْتُ عَلَيْهَا إِن الشَّارِينَ المُّعَلِّينَ المُّعَنَّى فِي الْمُعَنَّى فِي الْمُعَنَّى فِي السَّالِينَ المُّعَيَّانِ في كُفُول لُعَانِ وَاللَّهُ عُوالِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ الفَّصَيِّ وشُنَّا لَهُ إِنَّ مُعَرَّفُ وَسُمَّانِ وَالْمُوعِرُو وَقُالَ مُسْتَانِ الدِي عَلَى وَرِهَا وَيُؤمِّ حَيَّانَ أَخِيمَ الرِي وَمَّا النَّانُ صَعْدُ اللَّهِ اللَّهِ مَا وَالنَّوْمُ وَالمَثْرِبُ الْبَارِكُ فَعَلَا اللَّهُمْ \* والمَّا عُونُولُم مُ الشَّانِ إِنَّ الَّهِ مَنْ وَعَ اللَّهِ مَنْ مُلَّمْ وَالْحَرِّ مِنْ مُلَّمْ وَالْحَرّ فَقُدْ آبَاهُ الْمُصْمِعِينَ فَلَمْ يُشْتُبْعِكُ لَجْفَى الْعَلَاءِ عَنِ لِلْقَيْ إِسْ فَتَصْلَ اَنِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّاللَّا اللَّاللَّا اللَّهُ الللَّهُ الللَّا الوصلة المارع على لته لخرب ماستعل معرفة ولكرة وعُلامة النَّنْ عِيكان السُّونِ كُفُو الله والمه و مد وصد ومنه

> وَ مَهِ وَغَانٌ وَغَاقٍ وَلَتِ وَانِّ وَمَا لَّا يَسْتَعَلُّ لِإَمْعُ مَثَّ خُو بَلْهُ وَآلِينَ وَالْنُورَ مِنْ إِلَا السَّنْكِ بِكِمَا يَعْ فَيْ الْكُونَ وَوُرِعًا فِي الْمِعْلَا وَوَاعَا فِي النَّعْيُ وَيُقَالُ وَاهًا لَهُ مَا لَطْمِينَهُ وَمِنْهُ فِداءِ لَكَ فَلَانٌ مِاللَّهُ وَالتَّنُّويِنِ أَيْ لنَعْدِكَ قَالَ : عَلَاهُ إِلَّكَ لَمْ فَوْلِمُ كُلُّهُمْ وَمَا أَيْمُ وَ الْفَحْ وَلَكَ وَ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّ عَيِيا وَحَيْنَهُ وَكُلُوا وَحِدُانِكُ وَمُكَانَكُ وَنُعُدُلُ إِذَا قُلْتَ تَأَخُّرُ وَحَكَمْ شَيْادُ خَلْقَهُ وَفُرْطُكَ وَأَمَامُكَ لِذُاحِدٌ لِاتُّدُمِ ۚ بِكُنْ مِكَ بُهِ شَيًّا اوْ أَخْرُهُ اَنْ بِثُقُلًا مَد وُورًا لَى اَنْ انْظِرُ الْيَخْلُولُ الْوَاحِرُ ثُمُّ شَيْرًا فَصِيلًا وَمِنَ الْاصْوَاتِ تَوْلُ المُتُنَكِّمِ وَللتَعِيِّ وَيُ تَتُولُ وَي مَا أَعْفَلُهُ وَقِالْ وَمُلْهُ وَسُنَّهُ فَوْلَهُ لَعَالَى وَمُكَا لَهُ لا يُعْلِمُ الكافِرُونَ وَصَّرَهُ فَا فَالْحِينَ لا بَسَ وَمِضَ أَنْ يُمُّ قُلِقُ شِنْتُنَيْهِ عِنْدُ رَدِّ الْمُحْتَاجِ قَالَ : سَأَلْتُكُا الْوَصْلُ فَقَالَتْ مِخِنْ قَحَرُكُ لِيرَاسَهَا بِالنَّفِينِ. وَفَأَنْتَالِمُ إِنْ فَهِ إِلَى لَكُنَّا عَامَعُ عُدُ الْمُعَابُ وَأَجَّ عِنْدَ النَّكَرُّم قَالَ لَعَاجُ وَمَارَوَصُكُ الْغَانِيَاتِ إِنَّمَا وَرُويَكُمَا وَصَلَارُجُ الْخَيْلِ فَعَلَى مُلْكُمُ وَبِدِسْنِي وَفَيْدُ بِفَتْحِ الْهَارِ وَكُبْرِ إِللَّالِ وَمَا رَمَّ عُلْدًا وَفِيَّالُ أَتَاهُمْ فَيَا ظُالُوا لَدُهُ يَكَ مَا لَكِ الْمُرْزِينَا لَوْلُ عَنْ كَالِد صُرُفُ وَرُوْ مِثْلَهُ وَمَهُمَ اللَّادُهِ فَلَادُهِ فَيُوْبُ فَجُاكِي فَعَالَى مِثْلَهُ وَسَعْ حَثَّ لِلْإِلِمِ وَجُوثَ دْعَا يُرْلَهَا الْيِ اللَّهِ فِي وَانشُدُ فَوْ لَهُ رَدُ

وَعَاصَتُ رِدْ فِي فَا رُعُونُ لِصَوْبُهُ كَارُعْتُ بِالْمُوتِ النَّفِيا السَّوَادِيَّا بِالْفَيْحَ تَحْكِيًّا مَعَ لَا إِن وَجِيُّ مُيلَةً وَعُل نَجْرُ لِلنَّا فَهُ فَحَدُ مِنْ فَوْلِهِمْ واللهُ وَ الماحث لامشيت ومدع تشجين إمغا رالأبد ودقه دعا والتربع نعنصر وَيْعَ مُثَلَّدُهُ وَتُخَفَّقَةً صُوْتُ عِنْدَ النَّاحَةِ النَّعِيرِ وَهِيجِ وَالْحَمِثُلَةُ وَهُن وَهَا وَفَاعِ زَحْرُ لِلْعَنَمُ وَلَهُ رُعَالُوا وَهِعْ وَفَعَا تَحِيثُو الكَّلْبِ اللَّهُ الْ قَالَ \* رَسَفُرُتُ فَعُلُتْ لَوَا هِمَ فَتَكُرُ تَعَتْ فَذَكُرُ صَحِبَ نَبُرُ فَعَتْ ضَعَا لِالْمِيمِ وَمِيْ فِيُوْتُ الْمِالْيَادِي وَجْعُ دُعُهُ وَعِيرِيَجْرُ الطَّانِ وَيُحْدُ كَاءُاللَّهُ عَنْدُ السِّيَّادِ وَدُحْ مِنَاحٌ بِالنَّجَاجِ وَسَأَ وَتُنَّوُّ دُعَا الْعِارِالْيِ الشَّرْيِرِ وَفِي مُنْكِ اذًّا وَّقُفَ للجارِعَلَى الرَّدُّفَةِ فَلَا تُقُلُ لَهُ سَا وَجَاهِ نَحْرُ لِلسَّبُعِ وَتُوْسُ دُعَا رُالْحُلْبُ وَطِيرُ مُعَايِدٌ صُوْبِ الشَّاجِلِ وَعَامُوتُ (الفينان اذاتصا يحوافي اللعب وشيب صوف مفافر الأبل عند المناب و ما يحكاية لهام القلبية وعان جماية صوب العراب وطاب حكالة صوت الضرب وطن عالله صوت وقع الحارة بعضها يُعْضُ وَتُكْ مِكَا يُدُو تُع السَّيْفَ الْمَلْ وَفَي يُتُعَالْفَاعَاتُ وَجِي قُلْ وَلَعُدُ وَفُون وَ خُتُ اللهُ وَاللهُ وَقُدُامْ وَقَدُ اللهِ وَوَدَا وَوَجَلَتُ والمنفل ودون قمن عل و أثِلاً بهذا الدُّك وَدُيْ وَالْمَا فَاللَّهُ

وَالَّذِي هُوَ حَدُّ الْعُكَلَامِ وَأَصَّلُوانَ يُوْطِقَ بِهِنَّ مُفَافَاتٍ فَلَمَّ النَّطِحُ

لطبعًا)

عَنَافَتًا بِأَبِدُ إِلَّا إِنَّ إِذْ ثُمَّا فَ إِلْجَالُمُ الْأَيْنِ وَانْتُهَا السَّافَ إِلاَالَى الْفِعْلَيَّةِ تَعُولُكُو الْدُرْفِي قَالِمُ وَإِنْدُقُامَ زَنْكُ وَادْتُعِوْمُ زِنْدُ وَادْ رُئِكُ نِعُورُ وَتُك السُنَعُ مِنْ إِذْ رَبِّ قَامَ وُلْقُولَ إِذَا قَامَ رَبُّ وَالْالِيُومَ زَبْ وجمست عَالَاللَّهُ نَمَا لَى وَاللَّيْكِ إِذَا لَقُنِّي وَالتَّهَادِ اذْ الْحِلَّي وَيُحْوَفُولُهُ مَا ال ادُيَّا معي سر الرئا في قا وا قال الله تعناى والليك إذ الصبى والتهارات بحلى و حواله وذال بحال بالم بحال الفَتَ ارتفاع الأسم فيه من بني أن الضا مدانه، فيها ومن النارات وَ فِي وَالْمُعْنَى الْفُيَّا زُاةِ دُونَ إِذْ إِلَّا الْمِنَّاكُونُو إِلَا لَفِيًّا إِلَى مُعْرَفِي مُن إِذْ مَا خَلْتَ عَلَى الرُّسُولِ نَقُلُ لَهُ حُقًّا عَلَيْكُ لِذَا اطْلِياتُ الْجِلِسُ فَ وَتُدْتِنَفُنَانِ الْمُفَاحِاةِ كُفُو الْكُيْسُنَارَانَهُ قَالُمُ الْدُرَأَى عَرُوا وَيُشْتُكُ خُنْ مَكَانَكُذَا الْأَلْفُانُ تُتُخَلُّمُ عَلَيْنًا وَيُورِدُ حُتُ فَاذَانُكُ مِالِياب وَتَالَ وَكُنْ أُرِي زَبْدُ إِلَا مِيلَ سَبِدُ الْإِذَا إِنَّهُ عَيْدُ الْفَعَا وَاللَّهَا مِمْ وْكَانُ الْأَصْعَيُّ كُلِّ يَسْتَغَمِّدِ الْأَطْرِجَهُمْ إِي جُوابِ يُسْا وَيَنْمَا وَالشَّكْ مَنْ الْحُنْ يُوْفَدُهُ أَنَا مُالْمُعَلِقَ وَفُمَّةً وَدِمَا وَرَاعِ .. وَأَسْفَا لَهُ لَهُ اللَّهِ التَّرِي خَامِاذَا كَايُجَابُ بِالْفَاجُ قَالَ اللهُ نَعَالَىٰ قَالْ نَصْمُهُمُ مِنَّ فَهُمُ الْمُنْ أينهم أَذَاهُمُ مُنْتِظُونَ فَمْ لَكُ وَشِعَالَكَ وَالَّذِي تَفْصِلُ اللَّهِ وَالَّذِي تَفْصلُ اللَّهُ وَيُنْ عِنْدُانًا كُنْ تُعُولُ عِنْدِي كُذَا لِمَا كَانَ فِي مِلْكُ كُفُرُكُ الْوَ 

كَنْهُ وَاللَّهُ مِنْ وَمُكَاتَ عَلَيْهِ مِنْ صَلَّى خَدُودًا لِيُسْتِعِي عَنْدُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ مَا يُسْتَعِي عَنْدُ صَلَّى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا يَسْتَعِي عَنْدُ صَلَّ فلداك شمن عَامَاتٍ وَاتَّا يُسْمِنَ ادْانُونَ فِهِيَّ الْمُشَانُ الَّهِ فَالْرِجُ لَمْ يُوْكُ فَالْإِهْرُاكِ حَقَوْلُونَ فَتَاغَى الدُّابِ فَكَنْتُ قُلْأَلْكَا دُاعَقُولُمُ اللَّهِ دَ قَدْ اللهِ اللهُ المَرْمِنْ قبل ومن مَعْن عَلي والما الله الا والله والله والله والله مِنْ عَلِي وَ فِي مَعْنَاهُ مِنْ عَالِ وَمُرْمِعُناكِ وَمِرْعِلْا وَمُنَالِ مِنْ مُنْ عَلَوُ وَعَلَوْ وَهَا لُو وَفِي مُعَنَّى حَبُّ بِكُلُّ مِنَالً فَ مَنْ عَلَيْ مَالًا وَلَهُ مُعَلِّي مَالًا مِ رِيْ وَاعَلَيْنَا أَشْفِينَا أَيْ جَلَا فَصْلِيلًا فَعَلَيْنَا اللّهِ عَلَيْهِ مَالِكُ وَشَبْعَةَ مَيْثُ بِالْغَايَاتِ من حُثْ لَا لَا تَعَا الْإِخَافَةَ وَلَقَالُ مُثْ وَحُوثُ بِالْفَتْ وَالْفَمْ فِيمَا وُ عَجُ الكُمَّايُ حُثُ الكُمْ وَلا لِعَنَاكُ الْيُ غُيِّرِ الْخِلْمَةِ الْأَمَارُوكِ مِنْ قِعْلَهُ ا كَانِرِي خُتُ إِنْ مُهُمِّلِ عَلَا إِنَّا أَيُّ مُكَانَ سُهَيْكِ وَقَدْ بُرُوي ابْنُ الْعَمْ الْحِبّ يدًا عُرْهُ حَيْثُ فَي العَلِيمُ وَسُّصِلُ بِهِ مَا نَصِيرُ لليُ إِداةً فَحُ وَمُنْهَا مُنْكُ وَهِيَ إِذَا كَانِتِ السَّاعَلَى مُعْنَكُينِ أَخُلُ هَا أَوَّلُ الْلَّهُ لَعُوَّاتً مَا ذَلَيْنَهُ مِنْنَادُ يَوْمَ لِلْجُمِيْعَةِ لَيْ أَوَّلَ الْمُدَّةِ النَّيْ النَّيْنَ فِيهَا الدُّورَيُّ وُبُكًّا وُلِكَ الْبِوْمِنِ وَالنَّا فِي جَمِيعُ إِلَيْقَ لَهُو اللَّهِ كَارَايَدُ مُنْذُرُ يَوْ كَانِ أَيْ مُكُّنَّ أُ انتفاء الدُّورية اليونان جَبِعًا وَهُدْ مُحْدَرُونَةٌ مُنْكُا النَّوْنُ وْقَالُوا إِلَيْنَ لذبك اخضَلَ فِي الْمِيْسِيَّةِ فَاذَا لَقِينَا سَاحِقٌ يُعَدُعا صَمَّتْ رُدَّا الْحِلْصَالِكَا فَحُدُ اللَّهُ وَمِنْهَا إِذَا لِمَا مِنْهِمْ الدُّهُمْ وَادْ المائسَةُ مُاكِمُهُ وَصُهَا

وَحَيْنَجَارِ يَحْ بِي الْفَلْهِ فِي مُعَنَّاهُ الشُّوالُ عَزِلْنَالِ نَفُو لُكَيْفَ زُيِّكُ آَيْعَلَى إِنَّ حَالَ هُوْ دَى مَعْنَا هَا أَيَّ قَالَ اللَّهُ لَعَالَى فَا نُو الحَرُ لَكُمْ الْحَاصِيَّةُ قَالَ كُونِينَ . لَنُ وَمِنْ إِنْ آلِكُ الطَّرُكِ . الدَّا اللَّهُ يَعَادُونَ عَد بِأَنَّ دُون كِيْفَ قَالَ أَبِيلُهُ فَاصْبُحْتُ أَنَّى مَا مُاللَّهُ مِيًّا وَكُلِّي وَقُلْ مُرصِف لاسرة عُنْ الْعُضْ الْمُوْرِ الْنَظُو الْحَكِيفُ يُعْتُمُ الْمُرْتَ السَّمْ لِمَعْتُمَى ولارسِ صَيْلِ خَرْجِهُ لَقُرْمُهُ وَلَا لِمُنْ الْمُنْ اللَّهِ اللَّلَّالِي اللَّهِ اللَّ الأساء الأوكرة بأتما فن الصر الدواك والعنزه مع ما يقف على وفالمر وُلْغُوالْيُحْيِضُ سِيضَ وَلْمَتُنَّدُ لَقَنَّهُ لَلَّهُ وَصَعْفَ كُونَ وَهُوجًا دِي يَتَعَيَّ وَوْ تُعَيِّنُ مِنْ وَآلَيْكَ صَبِاحَ مَسَادَ وَتَوْمُرَوْمَ وَنَفَرَّ فَوْ الشَّعْ بَعِنْ وَ وَعُدَن مُذَرُوخِنُعَ مِنْعَ وَتُرَكِّ اللَّهِ ذَ حَثَ نَثْثُ فَعَاثُ مَا ثُ وَمْولِكَا دِيمَا بِهُو الْحَثَّرِبِ الشَّائِيْ عُوفِولِم اِنْعَلْ مَذابادِي بَهِ حَبّ وَدْهُبُوا أَيْدِي سَبَا وَتُحْمُمُ وَكُورَ وَلَعْلَ اللَّهِ وَقَالِي قَلَّا فَيْ الْ وَالَّذِي مُفْسِكُ مُنِيِّ الصِّرَ مُنْ الَّ عَاتَضَيِّرَ لَا بِيهِ مَعْضُحُ وَفِ مُنْ سُطِّحً إِنَّ عَيْ لِي مودِعِلَةَ الْبِنَاء فِيهَا مَعًا اللَّهُ قُلْ عَلَا اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُعَدِّلًا لَهُ بعمن كامرم إمّا اللفاليا مرْنِحْزِيا ﴾ أسَّا الشَّائِمَة عَلاَّمُهُ عَنْهُ مُنْ مُعَنِّي لِكُرُونِ وَمَا خُلا ثَانِيهِ مِرُالاَنْفَخِير وَ يُونَ وُنِي مِنْدُنُهُ فَي اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ عُلِّل اللَّهُ وَعُلَّم اللَّهُ وَعُلَّا لَهُ مُنْ اللَّهُ وَعُلَّم اللَّه وَعُلَّم اللَّهُ وَعُلَّم اللَّهُ وَعُلَّم اللَّهُ وَعُلَّم اللَّهُ وَعُلَّم اللَّهُ عَلَيْكُم اللَّهُ وَعُلَّا لَهُ عُلَّم اللَّه عَلَيْكُم اللَّهُ عَلَيْكُم اللَّهُ عَلَيْكُم اللَّه عَلَيْكُم اللَّه عَلَيْكُم اللَّه عَلَيْكُم اللَّهُ عَلَيْكُم اللَّهُ عَلَيْكُم اللَّهُ عَلَّه اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّه مِنْ اللَّهُ عَلَّم اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُم اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُم اللَّهُ عَلَّه عَلَيْكُم اللَّهُ عَلَيْكُم اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُم اللَّهُ عَلَيْكُم اللَّهُ عَلَيْكُم اللَّهُ عَلَيْكُم اللَّهُ عَلَيْكُم اللَّهُ عَلَيْكُم اللَّهُ عَلَيْكُم اللَّهِ عَلَيْكُم اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُم اللَّهُ عَلَيْكُم اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُم اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُم اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُم اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُم اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُم اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَل انْ يُعِطَّفُ الشَّاءِ عَلَىٰ لَا وَكِ فَيْقًا لَ ثَلَيْدٌ وَعَسُرٌةٌ مَرْجَ أَلِمُ الْوَقْعَلِيْ

Bild bolice W told bearing وَلَدُوَ لُدُ عِنذُ إِنْ نُهُمَا وَحُكُمُ إِنَّ أَنْ تُجُوَّ بِهَا عَلَىٰ إِخَافَةٍ كَفَوْ لِدِينَعَانَ مِنْ لَدُنْ حَجِيمِ عَلِمْ وَقُدُ نَصِينَ الْعُرِبُ فَاغَدُ وَقَدَ عَاصَةً قَالَ لَىٰ فَعُدُ فَهُ حَتَّى الْمُرْدَعُ فَهَا لَقَيَّةُ مُنْقُوصٍ هِ الطَّلَّ قَالِصَ الْمُ تُشبِهَا لِهُ وَا إِللتَّوْمِن لِمَا رَافُهَا تُنْخَعُ عَنْهَا وَتُنْتُ فَعْد وَيَرْبُنِينَ وَمُنْهَا الآنِ هُمُو الرُّبِّالَ الَّذِي بِينَعُ فِيهِ كَالِمُ الْمُنْكُمِّ وَفَدُدَ قَتَتْ فَأَقَّل مِمْ أَكُوالِهَا بِالْدَانِ وَاللَّامِ وَهِي عِلْمُ بِنَائِمًا وَمَتِي وَأَنْنَ وَهَا تَتَفَتَّنَاكُ الله معنى الميستفها مرومعنى الشرط تقول عركان داك ومتى الدالا المورون والزنجة والزنجار أجلس ويتصل منا الزيق فتزيدها الماغا والضلا ويرون والزنجة والزنجار أجلس ويتصل منا الزيق فتزيدها الماغا والضلا مُنْ يَتَى وَإِذَا أَنَّ مِنْ مَا الْوَفْتِ الْبُهُمُ وَادَا الْمُعَيِّنِ وَأَمَّا لَ مُعْنَى مُعْ الرُّ السُّتُعَامِيُّ فِي أَوْلَمُ إِلَيْ مَنْ السُّ لِمُناجِئْتُ بِمُنْ مَعْنَى مِنْ وَأَسْسِ و من منه أي معنى لام الغريف منته على الكرعم الحاربان فيوسم وَيُنْعُونِهَا الصِّنِ فَيَعَوْلُونَ ذُكِّبَ أَمُّنُّ مُا فِيدٍ وَمَا رُانَهُ مَنْ أَمْنَ فَالَّكَ لَقَدُرُانُتُ عَجِيًا مِنْ المُسَاعَكَا رُا النَّكَ السَّعَالَى حَسْمًا وَفَقَا وَعُوضَ ومالكائ المني والإستفياك على سيل المستغراف تقول فالانته تُتُوا وَ كَمُا انْعُلْدُ عُوْضَ وَكُوا بِسَعُولِانِ اللَّهِ فِي مُؤْضِعِ النَّفِي قَالَ ﴿ رَجِيعَ لِبَانِ أَنْكُوا مُ عَيَامًا مَّا عَيْرَاجٍ عَوْضَ إِنْفَرَّقَ \* وَقُدُعُكُمْ وْغُاسِمُ الْنَابِ وَنَتُظُا خُلِيعُمُ الْطَاءِ وَعَوْضُ مُعْمُونَةٌ لَمْ الْمُ

وَشَدُوا وَالْبُرُ المِنَالِيَّثُ لَا وَمُواللَّقَدُ فَى وَالتَّبْ بِهِ وَالْمُهُمْ فِي مَلْ لَ بَدِلُ مِزَ الْمِنَاءِ وَجِدَعًا وَمِدْعًا أَيْ مِنْ مُتَكَّظِعِينَ مُنْشَرِعَ مُرْكَانَ دع وَمُوَ الْمُنْطِعُ وَمَنْ فِنُ لِهِمْ فِلْأَنْ مَدَّاعُ انْ كَدَّ الْمُ يُسْفِي الْمُ سَرَادَ وَيُشْرُ صَا وَيُرْثُنَّا مِنْ فَوْ لِعِمْ فَلَانُ يَسْتَحِثْ وَيُسْتَبِيكُ أَيْ يُسْتَحِكُ وَسُتُنْهِ فَصُلِ وَيَخَادِ كَادِ سُنْعُ لَفَاتٍ وَلَهُ خَسُمُ مُعَانٍ مَ فَاللَّغَاتُ عَادِبَانِهُ وَعَادِبِ وَمُعَادِبُ وَعَادِبُ وَعَادِبُ وَعَادِبُ وَعَادِبُ وَعَادِبُ وَعَادِبُ مُعْلَمُنَامِعَا أَفْخِمْ بِالْمُعَلِّمِ كُلَّامِ فَاللَّهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا لَكُنْ عَالَ مُعْلَمُ عَالَ م فَاللَّفَاتُ عَادِبًا لِن وَخَادُ بَالْ فَ عَادِ بَالِوَفَانِ بَا يُوفَانُ بَا يُوفَانُهُ وَخَادُبًا وَالْهَا دِيْادِ الشُّمُ الْمُورِدُ إِنْ وَذِيا مُورِي وَكُونُ فِي الْمُشْتَ قَالَ فَي الْمُدِّلُ الْمُدِّ وَحَنَّ النَّادُ بَادِ مِوجِنونا، وَصُوَّتْ الدَّمَابِ وَكَأَوْفِي اللَّهَا دِم وَقَالَ ﴿ نَا عَادِ بِادَانُ سِلِ الْعَادِيَّ الْعَادِ الْنُكُونَ لَاذِ مَا وَالْتُودُ و انْعَلْ مُذَابِدِي بَدَاهَ بَادِي الْمُعَالِينَ الْمُعَالِدِي الْمُعَالِمِي الْمُعَالِمِي الْمُعَالِمِي الْمُعَالِمِي الْمُعَلِّمُ الْمُعَالِمِي الْمُعَلِمِي الْمُعَالِمِي الْمُعَالِمِي الْمُعَالِمِي الْمُعَلِمِي الْمُعَالِمِي الْمُعَالِمِي الْمُعَالِمِي الْمُعَلِمِي الْمُعَلِمِي الْمُعَلِمِي الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمِي الْمُعَالِمِي الْمُعَلِمِي الْمُعِلِمِي الْمُعَلِمِي الْمُعَلِمِي الْمُعِلِمِي الْمُعِلَمِي الْمُعِلَمِي الْمُعِلِمِي الْمُعِلَمِي الْمُعِلِمِي الْمُعِلَمِي الْمُعِلِمِي الْمُعِلَمِي الْمُعِلِمِي الْمُعِلِمِي الْمُعِلِمِي الْمُعِلِمِي الْمُعِمِي الْمُعِلَمِي الْمُعِمِي الْمُعِلِمِي الْمُعِلِمِي الْمُعِلِمِي ال وُمُعَنَّاهُ مُنْتُدِيًا بِهِ تَبْلَحُلِّ عَنْ يُ وَقَدْ يُسْتَعَلُّ مُهْمُورًا وَفِحدٍ فِ زَيْدِبْنُ أَانِيْتِ أَ قَامِادِ يُحْبُدِي فَإِنَّى أَخُذُ لِقَمْ كَثْرِ بُنَّانَ ذُهَبُوا أَيْهِ ي سَبًا وَاتِيادِي سَبًا أَيُ مُثِلً إِيُّدِي سَبِا مِن يَجْبَ غُ تَنْدُ فَهُمْ وُتُبَيِّرُ وَمُ مِنْ الْمُعْدَدِمِينَ ادُّ سِلْعَلْيِمْ سَيْلُ الْعُدِمِ الْ وَالْوَيْدِ وَكِنَا يُدْعُنَ الاَبْنَاءُ وَالْمُرْيِرُةُ لَا يُهُمُّ فِي النَّقْوَى وَالنَّظِ يُرَلُهُ الْأَيْدِي فَنْ الْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَكُوبَ لَفُتَا فَا طَدِهَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا

قاجدًا وَنِيَا اوْجُودِ الْمِلْتَيْنِ وَمِنَ الْعَرِيثُ يُسْكِنُ الْمِثْنَ فَيَتُولُ أَعَلَّعْشَم احْمَا رَامِنْ تُولِي الْحُرَكَاتِ فِي كَلِيْ وَحَرْفُ التَّعْرِيفِ وَأَلْمَنَافَةُ لَا يُؤَلَّاكِ عَلَيْ بالمناء تقول الأحمد عشر والخادى شراني البتيعة عشر والتابيع عشر وَهَن احْدَعُشْرُكُ وَنِسْعَةً عَشْرَكُ وَكَانُ يُرِي الْأَخْفُقُ فِيهِ الرُّفْعُ إِذَا وَالْإِسْنَاءُ عَلَىٰ الْفُرْجُ فَمُ لِنَّ وَعَنَىٰ الْاصْلُ وَتَعُوا فِحُسُ وَيُشِي أَيْ الْمِنْ فِيْنَةٍ مِنْ مُنْ مُ مِنْ الْمُلْقِلَامُنَاخَ مِنْ فَمُقَدِّينَ وَلَيْنَامِكَ فَقَّةً مَكُنتُ اكْدُدَى كَفَّتْ يُحِكِّفَةً مِنَ اللَّهِ فَكَفَّةٍ مِرَالِلْفِي التَّكُلُّ اللَّهِ مِنْهُمَا فَى دَصْلَةِ التَّلا في كَاتُ اصَاحِبِهِ الْ يَعَاوَدُهُ وَصَعْرَةً وَبَعْرَةً ايُ دُوكُ عُصْفَةً وْتَكُورُهُ أَي إِنْكِيقًا إِنْ وَالسَّمَاجِ } اسْتُرَةً مُنْفِئِكًا وُنَقِالُ أَخْرُهُ بالنبي مُعْمَرَةً خَفْرَةً فَانْبِوُلُونَ مَعْرَةً نَعْرَةً نَعْرَةً فَالْإِنْبُونَ لِيلَا يُمْرَجُوا الْكَافِية ٱشْيَارُ الْوَهُوكِ الدِي مِنْ الْيَهُ مِنْ الْوَيْتِ الْدِينِ الْمِيْدِ الْيُهِ الْيُهُ الْوَجَادِي لِلاصِفّا وُوتُعَ تَقْرُطُ مُنْ هُذَادِيِّنْ مَنْ فَالْ عَبِيدُ وَنَبْضَ الْفُرِيرُ مُشْفَظُ مُنْ مُنْفَا فَي وَآتِهِ صَالَمًا وَسَالًا وَمُو تُلُونُونَا أَقِيضًا صَبَاحٍ فَمَسَاءِ فَكُلِّي فُولِر وَسُرَّ قُلْ لِنُعُمَّ اوْلَعُمَّ الْحَيْمُ الْمُعْدِمِ الْمُعْدِمِ الْمُعْدُمِ الْمُعْدُرُ عَلَيْهِ ضَنْعَتُهُ اذَانَتُكُ وَالشَّرُكُ وَلَهُ رَالِعْ مَاجَ بِالْمُطِّرُ قَالَ الْعَبَّاحُ الْ نَعْبَرَ تَنْجُومُ مَا يَجُ لَيْلًا فَانْكَلُوا وَنْزُنْ نَتْ بَيْهِ السُّوا فِي وَزُفَرِي

وَهُ عَلَا كُنَّ الْحُدَّةُ فَنْسًا عَلَمَ لَكُ وَكُمْ مِنْهَكَ أَيْحَمُّ وَالْفَتَّا وِرُمُكُ وَحِمْ وَكُمْ عُمْدُ اللَّهِ مَا كُنُّ أَجْحَمْ يُوْ مَا أَوْشَهْرًا وَكُنْ الشُّكُمْ مِرْتَ وَكَمْ عَالَتُ فَلَانُ أَيْحُمْ فُرْسَكًا فَكُمْ مَرَّةً أَوْكُمْ فَدَرَ سِيحٍ وَكُمْ فَرَّةٍ فِي تَصْلِيكُ وَمُرْتِرِ الْإِسْفُهُامِيَّةِ مُفْرِدُ بِاعْتُنْ وَتُولُنُ كُمْ لُكُ عِلْمًا مَا المَّتَرُ فِيهِ كُلُونَك وَالْعَلْمَانُ مُنْصُولَةٌ عَلَى الْعَالِ بَمَا فِي النَّطِرُ فِهِ مُعْتَى الْفِعْ لَكَالْمُعْتَى كُمُ نَفُ اللَّهِ عَلَّمانًا مُنْ مِن الْمُ وَاذَ اصْلَ مُن الْحَدِيثُةُ وَمُرْزِعًا نُصِبَ يَتُولِكُمْ فِي الدُّالِرُخِلًا قَالَ " فَهُ مَا نَى مُنْهُ فَضَّلًا عَلَى عَدَمٌ اللَّهُ المَادُمِ الْفُتَا وَقَالَ . وَوَا مُّ سَأَانًا وَكُمُّ دُولَهُ مِنَ الْأَدْنِي فَدُو وَبُّا عَارُهَا : وَتُلْحَادُ الْحُرِّيْءِ النِّعْ مَعَ الْفَصْلِ قَالَ فَي الْمُ كَهُ وَيُسَعُدُ إِن يُكْرِمَ مِنْ اللَّهِ مِنْ الدِّسِعَةِ وَاحِدِ لِنَاعِ فَصْ وَيُرْجِعُ الضَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ ظُلَّ وَالْعُثَّى تَعُو لَكُمْ رُولِ مَا لَيْكُ وَرُانِتُهُمْ فَكُمُ لِعْرِاقٍ لَقِيثُهَا وَالْمِنْتُهُنَّ قَالَ اللَّهُ تَعَالِيَّ وَكُمْ هُ طَالِبَ اللهِ فَنَ اللهِ وَمُنْ لَكُمْ غَبِرُهُ اللهُ وَكُمْ اللهِ اللهِ وَكُمْ خَيْرًا اللهِ وَكُمْ خَيْرًا اللهِ اللهِ وَكَمْ خَيْرًا اللهِ وَكُمْ خَيْرًا اللهِ وَلَمْ وَاللهِ وَمُنْ اللهِ وَمُؤْمِدًا لِمُنْ اللهِ وَمُؤْمِدًا لهُ وَلَا اللهِ وَمُؤْمِدًا لمُنْ اللهِ وَمُؤْمِدًا لمُؤْمِدًا لِمُ وَمُؤْمِدًا لمُؤْمِدًا لِمُنْ اللهِ وَمُؤْمِدًا لمُؤْمِدًا لمُومِ لمُؤْمِدًا لمُومِ لمُؤْمِدًا لمُؤْمِدًا لمُؤْمِدًا لمُؤْمِدًا لمُؤْمِدًا لمُؤْمِدًا لمُؤْمِدًا لمُؤْمِدًا لمُؤْمِدًا لمُومِ لمُؤْمِدًا لمُؤْمِلًا لمُؤْمِدًا لمُؤْمِدًا لمُؤْمِدًا لمُؤْمِدًا لمُؤْمِدًا لمُؤْم وَ قُدُنْشَنَانَ مِنْ الْفَرْزِدُنِ وَ كُمْ عَيْهِ اللَّهُ بَاجْرِيرُ وَخَالَةً وَلَا عَالَهُ وَلَا عَالَهُ عَلَيْكُنَّةُ أَوْجُهِ النَّتُ عَلَى إلا شَعْهُم وَالْحَرِّ عَلَى الْخَرْوَ الرَّفْرُعَلَّيْهِ لَهُ رُبُّةً عَلَيْتُ عَلَيْ هَا مُكُ فَعْدِ الْوَقَالَةِ رَّيْهُ مُفَافَةُ ۖ الْكِي مُعْتِرِهَا

التَّاكِيبُ وَمَنْعُ الصَّنِ وَالثَّابِيَةُ الْمُؤْمَا لَدُّ مُؤَالُوسِ فَا مَا دِيْ الْمَعانِ إِلَيْهِ العَرِّنُ وَرُحُهُ نَقُولُ مَنْ المَعْمِيكُ وَمَعْدِ كَرِبِ وَمُعْدِ بَكِرِبَ وَالْمَارِبَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُنْمُ اللَّالِمُ اللَّالِي اللَّالِمُ اللَّالِمُ الللِي اللَّالِمُ اللْمُنْ اللَّالِمُ الللَّا مَحْثُ وَذَيْ مَكُم وَكَذَا كِنَا يِتَانِ عَزِ لِلْعَدِ عَلَى سَبِيلِ الرسَّيْقَ مُ وَكَنْتُ وَدِيْتَ كِناتِنَابِ عَنِ المديثِ وَلَلْمُ كَاكِنِي بِمَانِ وَصَيْ عَنِ الدَّفَالِ وَالجِنَالَ تَعُولُكُمْ مَالِكُ وَكُرِيجُلِ عَنْدَى قِلْهُ كُذَا وَكُرَادُرُوهُمَّا وَحَا أَجِالُمْمِيُّرُ كَيْتَ وُكُيْتَ وَذُنْتِ فَلَانِتُ فَنْ فَنْ فَ فَالْمَالِمُ عَلَى وَجُهُمْ إِلَى سَبْمُهَا مِيَّةً وُخِرُتُهُ وَالْمُ سَنْفَا مِنْهُ مُنْصِبُ مُسَيِّرُهُمَا مَغُرُدُ لَكُمِيرٌ أَخَلَعُشَرُ وُلْلُمُيَّةً تُخُرُّ مُمْفَرِدًا أَوْ يَجِهُ عَاكَيْمَ الثَّلْفَةِ وَالْمَالِيَةِ لَقُولُكُمْ يَخْلَعْنُدِي وُحِّيْ بِجَالِ كَاتَّتُولُ ثُلَّتُهُ ۗ أَنَّوْابِ وَمَاتُهُ لِثَوْمِ لَمَّ اللَّهِ لِمُ وَنَقَع مِ وَحُجُهُ فِا مُبْتَلُ اللَّهُ وَمُشْعُولَةً وَمَشَافًا الَّهُ فَا تَعُولُ كُمْ مِدْمُاعِنُدك وَكُمْ غَلامٍ لَكَ عَلَى تُعْرِيلِيُّ عَدْدٍ مِن التَّراهِم خَاصِلُ عَنْدَالٌ فَكَثِّيرُ مِن الفَلانِكَاسُ لَكُ وَتَعَوُّلُكَمْ مَنْ الْمُعَالِمُا وَكُوعِ الْمُلَالِ وَكُوعُ عَلامًا وأن ذا مت يَحْمَلُ الرَّصِفَدُ الفَالِمِ وَذَا مِنَا خُرًّا لِمُ وَتَعُولَ فِي المنعُولَيَّةِ كَمْ وَجُلْ وَائِنَ وَكُمْ عَلَا مِ مَلَكِتُ وَكُمْ تَجَلِيمُ لَوْتَ وَعَلَيْحُ مِدْعًا يُنْ اللَّهُ الْمُ صَالَمَةُ وَلَا صَحُمْ وَعَلَّا وَكُمْ مَاللَّهُ الْعَلَقْتُ وَعَلَّا وَكُمْ مَا اللَّفْتُ وْ مَّنْ عَنْدُفْ الْمِيرُ لَقُولُ لَمْ مَا لَكُ الْحُامَةُ جررها او وينادُا ما اللَّ وَلَمْ

STATE OF THE STATE

كَتُوَلِكُ النَّتُ حَلَّقَتَا الْبَطَّانِ فَصْلِ الْعَالَمُ الْمُعُومُ مِثَالً تَكُونَ ٱلِعَمْثَ النَّهُ الْوَقَوْقَ دُلِكُ فَانْ كَانْ كَاللَّهُ مُعْمِدُ لَكَ أَصْلَ فِالدامِ والماء رد تناليه في النَّشْية كمو الح فقول وعصوان وتسان وريكان وَانْ جُهُلُ صَلَّهُما نَظِرَ فَانْ الْمِكْ تُهُدُّ تُلَكُّ ثَالًا كُفَوْلِكَ مَشَّيَانٍ وَبَكْمَانٍ فِي مُتَّمَارُ مَنَّى وَالَّذَ مُلِكُ وَاوَّا حُمُّولات لَدَوْانِ وَالْوَانِ يُومَتَّرَيْنَ لِمَاوَلِي وَانْكَاشَنُوْ فَي الثَّلَقَ لَم تَعَلَيْ لِلْ يَآوَ لَوْ الْمِمْ أَعْشَيَانٍ وَمُلْهَيَّانٍ وَجُنَّانِانٍ مِي وُحْبَادُيَانِ وَأَمَّا بَدْمُوانِ فَلِأَنَّ النَّبِيَّةُ فِيدِلائِهُ كَالْقَالِيثِ فَي شَمَّا وَقُ وُ بِالْجِوْدُ مُنْزِيَّةً لِمُ تَخْلُوهُمِنْ لَدُ مِنْ إِنَّ يُسْتِقُهُا الْعِنَّ أَوْلَا خَالَتُي سَيْقُتُهَا أَلِفٌ عَلَالْهُ الْمُرْبِ أَصْلَيْلِ كُفْرًا لِوَوْضًا يَوْسُقُلْ يُعْرُجُونِ أَصْلَحِدِاءٍ وَكِنَاءِ وَزَالُنَ مِنْ عَمَّ الْمُصْلِيَّةُ لَعِلْنَاءِ وَحَرَبًا مِ فَمُقَلِّمَةُ مَعْنَ الْفَالْمِيثِ كَيْ ارْوْضَيْ إِنْ فَهِلِ الْحَجْرِيَّةُ تُقَلِّبُ وَالْوَالْمُ غَيْرُ كُفُولِكُ حُرْادَانِ وَتَعْرَادَانِ وأناب في المؤلق أنْ لَمُ يُفَايِنَ وَعَدْ الْجِيزَ العَلْبُ الْفِصَّا وَالْبَيْ اللِّهِ تُعَلَّقُ فَهَا بِكَا التَّنْدِرُ حَيْثًا وَحِدًا فَتَ فَ الْمُعَدُّرُونَ الْعُنْ يُرَدُّالُ الْمُصْلِ وكالبراخ فيئال أخوان وأبحان ويدان وردنان وتذعا يمان ودساب قَالَ: كَذِيَانِينَ وَالْ عَندَ كُلُمَ وَعَالَ اللهُ اللهُ اللهُ وَعَالَ اللهُ وَ عَنْ اللَّهِ عَلَى الدِيلِ الدِياعَيْنِ وَالْعِرْ وَتُنْفِي أَشَدُ الْوُلْدِ .

وَمَدَ الْجِرِي الْمُؤْسُ عَلَى الْمُذَكِّرِينِ النَّسَوَةُ أَنْ الْفُظَالْجِرَ وَالنَّسْبِ فَقِيلً رائية المنظمات ومروصها لمفلهات كالقيك مانية المنطب ومروث المفلها فَيْسُ لِنَا وَيُغْيَمُ الْحَجْمِعِ لِلَّهِ وَجَعْ كُنْمَةٍ حَجَّمْ الْفِلْدُ الْفَسْرُ لَهُ فَيَادُونَهَا وَ أَشْلِنَهُ آفِعُلُ أَفْعَالُ أَنْعِلَهُ وَغُلَةٌ كَأَفْلَنِي وَانْوَابِ وَأَجْرِيلُم وَعُلْمَةٌ وُسُهُ مُاجُّعَ بِالْفَافِ وَالدَّوْنِ وَالْمَانِ وَالشَّاءِ وَمُ عَدَاد الصَّحُوحُ كُنْرُة قُصْلِ لَكُ وَنُدْ يُعْكُ اعْرَابُ مَا يُحْمَعُ بِالْوَاوِ وَالنَّوْبُ مِنَ النَّوْبِ وَٱلَّذِي عَجِي وَلِكَ فِي النِّعْرِ وَيَأْوَمُ الْفِيلَ \* إِذْذَاكُ مُالِوا النَّيْ عَلَيْهِ سَانُ وَ قَالَ وَعَادَمْ خُورُ عَالَ السَّهُ لُعَرِيًّا شِيًّا وَتَسْتَسُا مُودًا وُ وْقَالْ سَجْمْ، وْكَادْالْيَدْمِي الْمَعْرَامْدِيُّ وْقَدْهَا وْرْسُكُمْ الْارْسُونِ مِنْ كُ وَالشُّلَا فَيَ الْمِيْدِ الْأَلْمُ عَنْهُ الْشِلْةِ الْفَالُ فَغُولُ بِعَالُ بِعَلَانُ أَفْصُلُ تَعُلَانُ نِعَلَةً فِعُلَة تَعْلَى فَعَلَى فَأَنْعَالَكُ مُرَّالًا كُمِّيلًا تُعَرُّنُ اذْ إِنْ وَأَجْاكُ وَادْكَانُ وَأَخَالُ وَأَعْادُ وَأَعْنَاقُ وَانْفَا وَ وُلْقُنَابٌ وَالْطَابُ وَآبَالُ ثُمَّ بِعَالَ تُقُولُ زِمَادُودُ بَالْكُودُ وَخَفَاتُ وَجَالُ وَرِبّاعُ وَسِمَاعُ أَمْ تُعُولُ وَنَقُلُانُ وَمَا نَسَاوِمَانَ لَعُولُ مَاوْتُ وَعُرُونَ وَجِرُ وَحُ وَالْمُودُ وَيَوْرُ وَرَوْلُ فَي فِصِدُولَ وَعِيدَانُ وَخُوانُ وَمِرْدُانُ ثُمَّ أَنْعَلَى تَعَوْلُ أَفْلَى وَارْجَكَ وَأَزْهُمْ وَأَضْلَعُ ثَمْ فَعُلَاثَ وَهُلُهُ وَهُمَا مُلِّمًا وَيَانِ تَعُولُ بُطْمَانٌ وَدُوْمَانٌ وَخُلَانٌ وَعَيْنَ وَعَرَقَ وَقُولًا وَيْرِكُلُونُمْ نَعْلُ تَقُولُ سُفْنَ وَ قُلِلٌ يَهُ فِعَلَهُ وَفَعُلُ تَعُولُ مِنْ وَكُرُ

لنابلان فيمًا مُا عَلِمُمُ فَعُنْ أَيَا مَا شِيمُ فَتَلَّبُوا مِنْ وَفِي لَهُ بِينْ مُلْكُ الْمُنَافِينِ كَالنَّامُ الْغَايِرَةِ مُنْ الْغُنَّانِ وَأَنْشُدُ لَبُوعُ مِنْكُنُّ وَ اللَّهُ الْمُعَالِمُ ال وَاحْمَدِ الْحُومُ أُوبُارًا وَأُوبُورُواْعِنُكُواْ لِتَقْنَ فِي مِنْ الْفِيْحَاجِ الْمُنْ وَفَاكُوا لِمُا كَانِ مُودُاوانِ : وَفَالَ أَفِوالنَّهُمْ مُرْبِمًا فِي الدُّفُ لَهِنَّاكُ و ويتعل الإشاب على فظ الجيم والالقان المتملين كَفُوْ لَكَ مَا احْسَنُ رِوُسُهُما وَ فِي التَّبُّرُ مِنْ فَا يُطِعُوا أَيْدِ بَهُا وَ فِهْ إِهْ عُدُماللَّهِ آمُ إِنَّ إِن فِيهِ فِعُدْ صُغُتْ مَلُوكِم وَقَالَ ، طَهْرا فاشك ظهور الرَّسْينَ فَاسْتَبْعُكُ مِنْا وَالْاصْلُ مَعًا وَلَمْ يَعُولُوا فِي المُنْفَسِلَيْ أَمْ السُهُمْ ولاغلانها وفذكاد وضعاب الفا ومراك سداد الام المثاري وْ يُوعَالَمُ مُنْ الْمُ عَجِّ فِيهِ وَاحِنْهُ وَعَالَتِي فِيهُ فَالْهُ وَلَى كَا أَجْرَا وَالْوَاوْدُوادُ مَكْنُورُ مَا فَيْلُوا لَهُ مُعَلِّمُونُ مُنْتُوحُةُ أَوْ أَبِثُ وَشَاءٌ فَالَّذِي بِالدُّ اوِ وَالنَّوْب الرُّ بُعْلَمُ وَصَفَا مِوَ اعْتُ مِهِ كَا لَمُنْ لِمِنَ وَالدَّبِ مِنَ اللَّهِ عَاجَاءُ مِنْ مُحْوَثُونَ عِيهِ اللَّهُ وَقُلُونَ وَلَوُ صَوْلَ وَاحْرُونَ وَإِفَرُونَ وَالَّذَى بِالْحَرِينِ وَاللَّهُ اللَّهِ عَانَما أَيُهُ وُكُومُ عَالَمَ كُل لِمُنْكَاتِ وَالمَرِّرِاتِ وَالْمِسْلَاتِ وَالشَّانَى نَعْمُ وَرَفِيلَمُ وَغُيْرِهُمْ مِنْ أَسَامِهِم وصفائه رجاك واقرابي وجنام وظرات وجياد وُ كُلُمُ الرِّيانِينَ عَمْ مُعْلِونَ نَظْمَرُ كُلِّمَ الْعِمْ اللَّهُ اللَّهُ وَلَي عَلَمْ نَعْمَ الانترابُ فساعلا الحالالحان والغائية عوض والشين وتنقط عندالضائلة

عَالِلَة ويدعُلُكُ مُضَافِ فَ المُضَافِ الْمُضَافِ الْيُهِ فَاذُاذُ لُعَتْ يَعْلَمُ الْمُرْدِلِكُ

كَثْمِيةِ اسْتَعَالِهِمْ مِنْهُ فَوْ لَهُ نَفْتَاكُنُّ وَكُمْ مِنْ كَالِحِنَّ وَكُمْ مِنْ فَزُيْدَكَانَتُ

مُنَى نَدُّ فِي النَّقَدُ بِرِكَفُو الرَّحَدُيرُ مِزَالُةُ فِي وَمِزَالْمُلَاكِمَ وَهِيمُلُكُ

يْعْضِهِمْ مُنْكُنْدُ لَيُدَاوَ لَلْحُرُورِيعُدُهَا بِالشَّارِمِينَ فَيَسَالُ

وَفَيْ عَنْ إِلَّهُ مَا إِنَّ وَهِي حُبَّتُهُ مُرْكَافِ النَّشْمِيهِ وَأَيِّ وَلَا رَبُّ أَنَّهُ

ٱڵڽٛؠؙؙۺؙڠڵڡٛۼڄڽٛڠٵڶڶۺؙؙػۺۧۏۼؚڵۼٞۜ۫ۏڬٳڗڹ؋۫ڗ۫ٷؽؿٳٲڣ۠ڵڎؙؽٵۿٳؖڿڣڮؗ ؙؙڂ؞۫ڔڸۼؙٳؾڬٳؾڹ۫ۊػٳۧڹؚٷڎڔڪٳڿۅؘڲؽؠڹۅڒۥڔڿؽۼۣٷڴڲٷڋڹڬۼۨ

وَكَا بِوُذْنِكَ عِي مُ اللَّهِ وَكُنَّ وَدُنَّ خُفَفَنَّا نِعِرُ لِيَدُ وَذُيِّنَ

وكثرم العزب يشتعاونها على الحشل وكانت علان التنطر وتثن

وَتُدْجُا اللَّهُ اللَّهُ وَالِكُرُ وَاللَّهُمُّ وَالْوَقْفَ عَلْيها كَالْوُفْتِ عَلَى سُرْ وَالْتِ

الدُّالْ مَنْتُوحٌ مُا تُنْكُوا وَنُونُ مُكُونَ لِنَّا لِمُنْ فَالْاُولَى عَلَمُ الْفِي وَاحِدِلْكَ

واحد والأخرى عوطا مامنع وزلكه والتون القائين والااحد

وُمِنْ شَانِهِ إِذَا لَمْ مَكِنْ مُشْنَى مُنْقَوْصِ الْ مَنْفَى صِيفَةُ الْمُعْرِفِيةِ الْحُنْوَكُ ف

وَلَا أَسْفُط عَالِهِ السَّاسِ إِلاَّ فِي كَلِينُ وَمُنْ الْمِيانِ وَالْبِيانِ قَالَ مَ

كَانَّحْفُمِينِهِ مِزَالْنَكُ لَدُنْ وَقَالَ ﴿ يَنْكُمُ الْنِادُ ادْخِنَا جَالُوُمْ الْمُنْ اللهِ الْمُعْلَبُ

و فَعُوْ مُالْحِنْ آجِرُهُ مِها ذُكَّانِ اللَّ

وَى النَّعَدِينَ الْبَاقِينَ فِي لَقَدْ تَمِيمِ فَإِذَا اعْتَلَّتْ فَالْإِسْكَالَكِسُانِ وَجُوْنَاتِ وَدِيَاتٍ وَدُوْمَاتٍ إِلَّا فِي لَعُدُ خِذِيلٍ قَالَ قَالِهُ الخويصات رائج مُنا قرف دفين بنے المنگلين سُبُوج، وَنَنْحُنَىٰ مِنْ الْعَلَمَةُ أَعْيَرُ وَإِنَّا حَرْكُوا في جَنْعِ لَيْدُورُ تُعِدُّ لاَنْهَا كأتما في أصل المان وصعب بما كاعان الراة محالة وليلد عد فَ لَنَّ وَخُكُمْ الْمُؤْمُّ الْمُؤْمُّ الْمُؤْمُّ وَالْمَا كَالَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أرضات والملات فيجتع أذين والمل فالق نَهُمْ آمَلَاتُ حُوْلَ قَبْسُ بْنِ عَامِيمٍ ﴿ وَقَالُوْ اعْمِيمَاتُ دَعِيراتُ مُ فَعَمْ عُرْسِ وَعِبْرِ قَالْ الْكَيْتِيْ \* عِبْرَانَ الْفُعَالِ وَالْمُورِدِيْ كُ وَالمُشْنَعُوا مِمَا اعْتِلْتُ عَينَهُ مِنْ ٱنْعُلِ وَتَدْشُدِ عُوْ الْقُوْسِ وَ الذُّبِ وَأَهُالُمْ وَأَنْسِيرُ وَانْسَعُوا فَي الدُّاو دُوزُ أَلْهَا مِ منْ وَعُولِكُمُا الْمُسْعُوا فِي البّارِدُونَ الْوَاوِهُرِفِعَالِ وَوَدُ اللَّهُ الْمُواوِمُرْفِعَالِ وَوَدُ اللَّهُ المَّالِيَارِدُونَ الْوَاوِهُرِفِعَالِ وَوَدُ اللَّهُ المَّالِيَا وَوَلَا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِيلَاللَّالِيلَاللَّالِيلَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُلَّا اللَّهُ اللَّهُ فَوْ وَجِهُ اللَّهِ وَاللَّهِ وَمِنْ فَصْلَ لَكُ وَيُعَالَىٰ فِي أَنْمُكِ وَفَعُو إِلَا الْعِبَاكِ اللَّامِ أَذْ لِ وَأَيْدِوَدُكُ وَدُرِي وَقَالُوا نَحْقَ وُفَتُو وَالْعَلَّمِ الْمُعْلَمُ الْمُثْمِ وَتُدُيْكُ رَالصَّدُرُ نَيْعًا لُ دِلِي مَ وَلَجِيهٌ وَتُوْلِهُمْ فِي كَا يَرْجُعُ قُولًا يَ النَّفَد بد نَصْ لَ وَذُ والسَّاء مِن الْجُدُوبُ الْعَجْزِ بُعْمَعُ بِالْوَادِ وَاللَّهُ رَبُّهُ عَبُّمُ الْوَالَهُ كِينُونَ وَفِلُونَ وَغُيْرٌ مُعْتَمَكُمُونَ وَعَلَونَ

وَمَدْجَادُ عِنْكُ فِي جُمْعُ جَبْلِ قَالَ مِنْ رَجْلَى تَدَتَّجَ فَالشَّرَبَّةِ وُقَّعَةً فَصُ لَكُ وَمُلْكِفُنَهُ مُ فِي لِكُ مُا التَّالِيثُ مَا مُلْةُ نَكُمُ وَ وَعَالَ مُرْبِينِ في المراجعة المنافي المنافي ومال و المنافية المنافية و المناج و المنافية و المنافية المَّوْرُونُ وَرِدُونُجُورُ وَ إِنْ وَ أَنْنَ وَ مِنْ رِ وَالْفِيْجِ وَ بُرِبُو وَمِعِنَّا وَنُونَيْهِ وَ فَرَنَ فِي وَنَحْرُونُ وَمِنْ اللَّهِ وَ أَنْنَ وَمِنْ اللَّهِ مِنْ الْمِنْ وَمُعْلِمُ وَمُونِيْ اللَّهِ مَ وَفَرَنْ فَيْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَ وَأَخْنَا بُ فَأَنْبِا فِلْ وَأَنْكَا إِنَّ أَعْبِدُ وَأَجْلُتُ وَضِّعَاتُ وَحَالِنَ اللَّهِ وُرُجّاعٌ وَقُلْ مَا رُجًا عَي وَعُدُاكِ وَعَد ارْجُ وَضَعَالٌ وَالْوَاتِ فَخُوْلِ وَكُهُولُ وَرِضَكُ وَشَيْعَةً وَوَرُدُ وَمِيْلٍ فُلْفَاتُ وَمُولِي وَلَوْلِينَ وَالْمُولِينَ وُفَالِدُ الْهِي مَعْ وَاللَّهُ عَ الدُّ إِنَّ وَالنَّوْلِ فَعَاكًا اللَّهِ الْمُعَالَكُ اللَّهُ الم للُّعْفَلَاء اللَّحْوْرِغُيُّرُ مِنْ مَعَنَّ لَكُنْ النَّصَعْبُونُ وَصِنَعُونَ وَحَينُونَ وَجُنُونَ وَجَلْمُونَ وَنَهْمُ وَنَ وَإِنَّا جُعُ الْمِنْ مِنْهَا إِلَا الْمَعْالَيْكِ فَلَمْ بِي فِيهِ غُيْرُهُ وَذَلِكُ نُحُوعَ بُلَاتٍ وَخُلُواتٍ وَحَلِمُ إِنْ وَيُقَطَّأُ التُمْنَالُ فَعُلَةٌ فَامَّهُمْ كُتَرُوهُ عَلَى فِالصَّحِعَادِ وَكِلَّ فِي وَعَمَّالِ وَقُالُواعِ فِي فَيْجُعِ عَلَيْهِ مِنْ الرَّسِ لَ وَالْمِرْشُ الْثَالَيُ الْمُنْتُوادِمُ الرِيدِ كَايُخُلُوا مِنْ أَنْ يَكُونَ أَسَمًا أَوْ صِنْفَةً فَا زُاكَانَ أَسْمًا بَحْرًا كُنَّ عَيْدُ فَالْلَيْع معتم والخاط الفنع في الفنوج الفنار بحرات وبدوالكرية المخدورها الله كَبُوْرَانِ وَمِوْ بِالْعَبْمِ فِي الصَوْمِ الْمُؤْمَانِ وَمَدُّ الْكُنْ فِي الصَّرْفِرِةُ فَالْوَ المن المنظمة الماسطية المنظمة ا

وَكَا الْمُعْتُلِ اللّهِم وَوَلْ شَلْكُ فَوْلَ اللّهِم وَوَلْ اللّهِم وَوَلْ اللّهِ وَمُولِلًا اللّهِ وَوَلَا اللّهِ وَمُولِكُ فَالْ وَدَ اللّهِ عَلَى وَمُولِكَ وَمُولِكُ وَمُؤْلِكُ وَمُولِكُ وَمُؤْلِكُ وَمُولِكُ وَمُولِكُ وَمُولِكُ وَمُولِكُ وَمُولِكُ وَمُولِكُ وَمُولِكُ وَمُولِكُ وَمُولِكُ ومُولِكُ وَمُولِكُ ومُولِكُ ومُلِكُ ومُولِكُ ومُلِكُ

وَبِالْا لِنِ وَاللَّا أَنَّمُ فِرُودًا الْيَ الْمُ صلح سَنُواتٍ وَعِضَوَاتٍ وَغَيْرُ رُدُود كَيْنَات وَهِيَاتٍ مَعَلَى أَمْلُكَ آم وَهُونظرا إِلَا فَصَالِ وَلِيهُ وَ الرُّهُمَّا عِيَّ انَّهَا كَانَ أَنْ صِفَةً عُورٌ كَا فِي تَاءِ الثَّالِيثِ أَوْعَنْ كُمْ مثَّالُ وَاحِدٌ وَهُوَ فَعَالِكَ عَقْوْلِكَ ثَعَالِبُ وَمَلاَ هَذَ وَمَلاَ هَذَ وَرَاحِمْ وَهِجَارِعَ وَمُواثِنُ وَجَراشِعُ وَقَاطِرُوسَاطِ وَضَفَا دِعْ وَتَعَضَّا رَعِيْ وْا قَا إِلْهَا مِي ۚ فَلَا يُحَسِّرُ إِلَّا عَلَيْ السِّيمُ لِهِ وَمَا يَتَعَا وَرِيْدِ إِنْ كُتُرِ هُوَا المثالُ لُقُد خُذُن خَامِيهِ لَمُؤَوْلُونَ فَ وَرُدُدَتِ ثُرَازِدُ وَ فَيَحْرُسِنَ جامر ونقال دهممون وهناون وصفالفن وك ظلات وَيُعْمَلُاتُ وَسَفْرُ عِلَاتٌ وَحِرْ شَأْتُ فَعُلَّالُكُ وَعُلْمًا نَتْ زُّيا دَنُهُ كُالِيُّهُ مَنَّ فَالْمُنْالِمُ فَي الْمُنْ مِن الْمُدَعِثِمِثًا لا مَن اللَّهِ اللَّهُ تَفَكَ نِعْكُونَ فَعَامِلُ فَتُلَانُ بَعْلَهُ أَفَعَالُ نَعَالُ نَعُوكَ أَفَدُلا أَفْعُكُ مِي \* وَذَلِكُ غُوْ أَنْجِنُهُ وَاحْرِهِ وَأَعْرِيدٌ وَأَرْعَفُدُواً عُرَدٌ وَتَدْلِ وحراه والروكي ووافر وعوالان ويسران وغرفان وظلاات يو ونعان والآل ورياب وزال ودنان وتعلق وَصْبِيدٌ وَالْمِالَ وَالْمُلْمِ وَفِهَا إِنَّ وَعَنُونَ وَانْشِيَا وَالْمُنْ وَلا مَنْهِ المُعْرُعُ عَلَى أَنْهُ لِللَّهُ المُؤْتُ خَاصَّةً كُنْوَ يَمِنا قِ وَأَعْنُقَ وَعُقابٍ وأعقب وجزاع وأدرع وأنكن مزالفواد فلأنج نكالرف المفاعب

ق نُعَالِي وَ فَعَالُ وَ نَجِيلُ وَ مُفْعُولُ وَمُفُعِلُ وَ هُوْعِلُ السَّعْفَى فَعَالَمُ وَمُسْتَافِلُ السَّعْفَى فَعَالِمَ مُنْ وَمُسْتَافِلُونَ وَمُعْتَلِونَ وَمُنْ وَمُسْتَافِلُونَ وَمُسْتَافِلُونَ وَمُسْتَافِلُونَ وَمُنْتَافِلُونَ وَمُسْتَافِلُونَ وَمُسْتَافِلُونَ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْتَافِلُونَ وَمُنْتَافِلُونَ وَمُسْتَلِعُونَ وَمُنْ وَمُنْتَافِلُونَ وَمُنْ وَمُنْتَافِلُونَ وَمُنْتَافِلُونَ وَمُنْتَافِلُونَ وَمُنْتَافِلُونَ وَمُنْتَافِلُونَ وَمُنْتَافِلُونَ وَمُنْتَافِلُونَ وَمُنْ الْمُسْتَعِلِي وَمُنْتَلِقًا لِمُعْلِمُ وَمُنْ الْمُسْتَعِلِي وَمُنْتَلِعِينَ وَمُنْتَلِعُونَ وَمُنْ وَمُنْتَلِعُونَ وَمُعْلِمُ وَمُنْتُلِعُونَ وَمُنْ وَمُنْتُلِعُونَ وَمُعْلِمُ وَمُنْتُلُونَا فَعُلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُنْتَلِعُونَا لَعْلَالِمُ وَمُنَالِقًا لَمُعْلِمُ وَمُنَافِقًا لَعُلِمُ وَمُنَافِقًا لَعُلِمُ وَمُنَالِقًا لَمُعْلِمُ وَمُنَافِعُونَ وَمُعْلِمُ وَمُنْتُلُونَا لِمُعْلِمُ وَمُنَافِعُونَا وَمُعْلِمُ وَمُنْ وَمُنْتُلُونَا لِمُعْلِمُ وَمُنَافِعُونَا وَالْمُونَا وَلَمُونَا لِمُعْلِمُ وَمُنْ الْمُعْلِمُ وَمُنَافِعُونَا لِمُعْلِمُ وَمُنَافِعُونَا وَالْمُعِلِمُ وَمُنَافِعُونَا مُعْلِمُ وَمُنَافِعُونَا مُعْلِمُ وَمُنَافِعُونَا مُعْلِمُونَا وَالْمُعُونَا مُعْ

نيه تعابين وَعَامِي فَصَّلَ الْمُ وَالْمُ عَالَى بَعَالَ عَوْصَعَاءِي وَإِنَانُ وَلِمَعَ عَمْ الْمُ وَلَمَعَ عَمْ الْمُ وَالْمَ وَلِمَعَ عَمْ الْمُ وَلَمْ وَلِمَعَ عَمْ الْمُ وَعَمَا اللّهِ وَعَنَا إِلَّهُ وَلَا لَمَا اللّهُ وَعَلَما مُوعِطَاقُ وَبِطَاجٍ وَحَمْ اللّهُ وَحَمْلُوا مَّ وَاللّهُ وَعَمْ اللّهِ وَعَنَّا اللّهُ وَعَمْ اللّهُ وَاللّهُ الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ الللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ

وَقُدُ فَالْدُ أَبِوالْمَاتُ مَعَ تُوْلِهِمْ بُولَ وَعِنْ أَنْهَا فِي أَلِيسِ مِن سَفِ مَدِرَانا والدومَع الوامع ولك العدر المن المناس و عنو شيأن أساد الم شارة و الكومي المن الدال عن مدرور و ورود ورود المناسط و العدر المناسط الم علية عزول المرود و المناس المناف إلى المدة و المناسطة المناسطة و المناسطة والمناسطة و المناسطة و المناسطة و المناسطة و المناسطة المناسطة المناسطة والمناسطة اعْدَقًا الْفُشْرُ ثُمُّ لِلْعَلِي فَيَ الْمُعْمَ فَمُ الدَّاخِلُ عَلَيْهُمْ فَ الْعُوْمِينَ ورُو النَّا اللَّهُ اللَّهُ مُعْتَبُرُ أَفْنَ مَا يَضَافُ إِنَّهُ وَاعْنَافُ إِنَّا وَالْمُعْمَرُ المحر المتلك عالقورالم إِنْ إِنْ إِلَا لَهُ اللَّهِ اللَّهِ وَالنَّكِرَةُ كُلْ شِاعَ فِي أَنَّيْهِ كُلُوْ الْسِيحَانِينَ من من الماليم المرافعة والمنظرينا ومن احتا وطرفيهما والمحرية من وي النَّ اللَّهُ عَاظَامِنُ الْعَلَامِينَ اللَّهِ اللَّهِ الثَّادَةُ اللَّهِ اللَّهِ الثَّادَةُ اللَّهُ وَالْهَا وَفِي كُوعَ مَنْ فَلَهُ وَالرَّضِ وَحَدْ فِي وَحَرْ إِلَّا وَصَدْفِي وَالْمَوْدُ كاوطيت فيه إغريان والتابيث على فريز حقيقي كالنيث ررائم اذ والنَّافَة وَنُكُوهِا مَّا بِازَ أَنِهِ ذُكُرُ عِلْنِهِ أَنْ وَعُارِحُتْمِيعَيَّ و ﴿ كَتَامِيثِ النَّفُلْةِ وَ النَّفُكُ وَنَحُومًا مَّا يَتَعَلَّقَ بِالْوُ فَمِعِ وَٱلْمُصْطِلِحِ وَالْمُسِينَ افْوَى وَلِدُالِكُ أَسْلَعُ فِي كَالِ السَّعَةِ كَامَادُ وَهَا إِنَّ عَلَمْ الشَّمْنُ وَانْ كَانُ النَّكَادُ طَلَكَتُ فَانْ وَقَعْ فَشَلَّ النَّجِيرُ عَيْ تُوْلِمِ مَضَالُتُ مَنِي امْرَاةً فِي قُوْلُ جُرِيرٍ = أَعَدُّوْ لَهُ أَلْمُ عَلِيلًا أُمْ مَنْ وَلَشِ الْوَافِعِ وَزُدُّهُ النَّهُمَّةُ وَاسْتُصْرِ فَوْلِهِ تَعَالَى مُنْ خِاءً

واحّاديث واعاديث رافعا جه واعال وي المحالة وي المحالة وي المحالة والمحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة والمحالة والمح

وَعَلَادًا \* وَشَعْنَاوًا \* فَعُدُ لَكُ عَفُو الْهُ كَالَهُ فَي اللَّهُ عَلَيْهُ فَعَلَمُ اللَّهُ فَعَلَمُ اللَّهِ فَعَلَمُ اللَّهِ فَعَلَمُ اللَّهُ فَعَلَّمُ اللَّهُ فَعَلَمُ اللَّهُ فَعَلَمُ اللَّهُ فَعَلَمُ اللَّهُ فَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ فَعَلَمُ اللَّهُ فَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ فَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّالِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّ خَاعِةِ عَالَةً وَكُذِكُ لَقَالَةً وَخَارَةً وَعَارِيدًا وَالْكِرَةُ وَسَالِلَةً وَلَا اللَّهُ وَالْ ومن النهرية و المروقة و المروانية و الرغيمية ومنه الحادثة المحادثة المراجة وَ الْتَكُورُكُ وُ الرَّحُونُةُ فَالسَّمْ فَالْحِدُمُ الْمُعَالِمُ مِنْهَا وَحُرْبُهُمْ وَقُرْقِي الرَّبُّهُم د مون و بالدور المون و موند و مستقد الموني و مستقدة الموند و مستوري و ما الموند و الموند و الموند و الموند و ا و المدنية مسترس في ما أنوس و ما من و ما الموند و ما الموند و الموند و الموند و الموند و الموند و الموند و الموند إِنَّهُ عَلَى مِعْنَى إِنَّ كِلَّالِينَ وَكَا وَكِيَّا مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الله وطر ظمي وعنك بيويه مو منا وكال المال او عا ماين كالا عُلامُ رَبُّهُ وَ لَيْحِدُ عِلَى ادب نفس وَسِلْعِية وَإِمَا لَكُونُ وَالسَّا في المُبْعَةُ النَّايَةُ لَا مُن إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا المعمد فالنيئة وظالغة للان كاغذا والمدعد الانتان يطلع الشَّاوِعَ وَالْحَافَةِ وَالْحِلْقَاتِ وَكُولُولُ اللَّهُ الدُّهُ وَالرُّحُدِ مُنْ اللَّهُ الدُّولُ ئىشى اللانكار داللائش ئى تىكول دىموغاك دەمۇمىل دانىدىل رۇ غَدَى مُعَعُولِ عَلَيْ إِنْ عِلَى إِلَا ثَمْ تَعُولُ عَلَى وَالْمُؤْاهُ وَمُسْلَ بِنِي فَطُ لَ وَمُرْوُثُ عُيِّلِهُمْ وُقُدُّ يُتَمِّنَهُ بِهِ مَا صَوْمَكُمْ يَهُ فَاعِلْ قَالَ اللهُ تَعَالَى ال و المرابسيم و ملايسه و عالم المالية المرابطة الم وَتَانِيثُ لَيْحُ لِيُنْ يَحْتَمِيعِي وَلِثَالِاكُ النَّيْعَ فِيمَا الْسُهُ اللَّهِ إِنَّا طَالِعُلْمُ Control of the second of the s

مَوْ عِنْ أُنْ مِنْ رَبِمِ فَالْمَعَى وَلَوْ كَانَ بِمِي فَصِيلًا مُنَا الْمُواكِنَا لَا الْمُعَالَّ مُسْنَقُ الْمِ عَلَى مِرْمُ فَا ذِا اسْتَدَ الْمُحَمَّرُ فَالْمَا قُ الْعَلَامَةِ و قُولُ فَا الْمُعَالِمَ الْمُعَالِمَ الْمُعَالِمَ الْمُعَالِمَ الْمُعَالِمَ الْمُعَالِمُ وَالْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُثَالًا فَا لَهُ مُثَالِمُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ الل عَ اللَّهُ فَإِلَّا اللَّهُ وَالْمُعَادِّدُ وَالمَيْ الْمِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ فَي كُعُنْنِ وَالْأَنْ الْوَافِي لِهَا فِي وَعُصَّرْتِ فَعِي اللَّهِ يَظْهُرُ أَنَّهُ عَلَّا شُيْنُ وَالنَّفِيادُ وَمُوالنَّفُهُ فِي وَفِي الرِّيِّ كِا هِي الدُّنادِيل وَ دُخْهِ لَهُا عَلَى وَعْدِ اللَّهُ أَنْ بُنِي الْمُلَكِّمِ وَأَلْدُرَّتُ فَالْمُلَّكُم كهارية ومنفردية وجيلة وموالكا عرالشابغ وللفرث بنينها فِ الْوَسِمِ كَا قُرَادٌ وَشُحْدُو وَإِنْسَانَةٌ وَغُلَانَةٌ وَرُحَلِةٌ وَجَادَةٌ وَاسَلَقُ وَيُؤِدُونَهُ وَهُوَ قُلِيكُ وَلِلْفُرُونِ مُؤَلِّمُ لَلْبُلْ وَلَا المِمْنُهُ عَتَمْنُالْمُ وَشَعِيرَةٌ وَ رَرُيدٌ وَتَعَلَّمُ وَاللَّمَا الْهَ فِي الْوَصْفِ كُمَّانَةٌ وَتُسَالِمُ وَاللَّهِ الله وخروقة و مُولة والاكبر التانيف كما في والله يبعث فلنع كَفَاقُ وُدِكَانُةٌ وَيُصِعُونُ وَنُوولِهُ وَصَالِمَالًا وَلَيْنَاعِهُ وَلِلْمَالُالَةِ عَلَىٰ النَّهِ عَلَىٰ النَّالَيْنَ وَالْمَ شَاعِيْهِ وَاللَّهِ النَّهِ عَلَى النَّورِ حَوْل الْحَدْ وَ الرَّهُ وَلِللَّهُ وَلِينَ النَّهِ النَّهِ وَهَا حَيْلَةً وَتَحْمَعُ فَلَمُ اللَّهُ وَهُو النَّهُ النَّهِ ا مَنْ قُلُ الْمِثَالِيْنِ وَشَهِ النَّالَيْنِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ اللَّهِ عَلَىٰ الْحَجْمَ النَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ الْحَجْمَ النَّهِ عَلَيْهِ الْحَجْمَ النَّهِ عَلَيْهِ الْحَجْمَ النَّهُ اللَّهُ النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ النَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ سُنْصِلَةً وَقُرُّ إِنْ يُنْعُظُمُ الْحَلِهُ وَمِنْ الْكِيامُ وَعُطَا اللهُ

وُرُضُوي دَعُونِي وَالْمُ مَعْنَ كَالدُّعْوِي وَالرُّعْوَى وَالرُّعْوَى وَالنَّوْرِي كَاللَّوْيُ وَوُسُوْتُ مُفْرَةً كَا نَعْلاَ ي وَالْعُطِينَ وَالسَّفَ رِي وَجُمِّعِ كَا كُورْجَى وُ الْوَسْرَى وَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الله الله عن الاستعالا وَعَلَقَاةٌ وَمِنْهَا فَقُلَى قَالَيْنَ النَّهَا الْمُتَالِّينَ مَرْيَانِ لَمْ عَيْرٍ فِعَيْرُوهَا وَالْمَارِة وَعَلَقَاةٌ وَمِنْهَا فَقُلَى قَالَيْنَ النَّهَا الْمُتَالِّينِ مَرْيَانِ لَمْ عَيْرُ فِعَيْرُ لَا مَا النَّفَ كُاكِيرِي وَالدِّفِيلِي وَدِحْرِي فِيلَ مُ مُرْفِ وَجَعُكا فِي النَّفِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ عمر وعُلْقًا أُ وَمَنهَا فَعَلَى ثَالَتِي النَّهَا اللَّهُ أَنبِ صَرَّانِ اللَّهِ عَن صَفْرَدُ روي والخاب والطابان ومصلك الذِّكري والتي الأنَّاق وريان المُ لَقُوي وَجُوْرِي فَمُرْصِفَ وَصِغَةٌ لَقَوْ الْمِ رَصْلُ كَنفَى وَهُوَالَّذِي ع ياف وف ف وعرى من الله وسيكو بدا الله من الله والما الله مع التا الله فعِيْهَا وَ وَ الْمُعْمِلِهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ المُوصِفَة فَالْا يُعَلَيْنَالُمَّةِ الْمُرْتِ إِنْ عَنْنِ مَعْنَ كَالْتَصْلِ وَالنَّمَالِينَ وكبيع كالقفيك ووالفع فآء والتلفاء والأفياة ومصدرتا التزار والفناء وَالنَّهُ وَالنَّامَا وَالسَّفَةُ عَلَى فَسُرَّاتُ عَنَّ النِّفُ افْعَلْ وَالنَّامَ وَالنَّامَ وَعَلَا النَّفِي فَالْا وُلْ عُوْمُورُ وَكُنْ فِي أَوْلَاتُ فِي فَوْلِقُوا وَعَيْدًا وَوَيْقِهُ فَالْاءً دُمُلُةُ الْمُؤْكِئِةِ وَالْعُنْ مِنْ الْعُرِينَ وَالْحُورُ وَخِفَا وَنَصْأً، وَجُهُوارُو مُناسَلُ وُدُيا وَعَانُوا وَرَاكُمُ وَمِلْكُ وَعَقُوا وَجُلْمًا وَالْمُمِنَا وَخُلْمًا وَالْمُمِنَا وَحُرْمًا و المرابع والدين المارم منتوع والمناع والمرابع منتوع والمناوم المارم وَرْحَكُ وَاحًا مَثَلَا وُمُعَكَّدُ كَعُلَّمُ الْمُعْلَمُ إِدْ وَمُوالِدُ وَمُوالِدُ وَمُوالِدُ كالفالدكان والمفاغ في المتواثث كام المناق والمناق

وسررته فيد منوط

وُنُومُهُا نَقُولُ مُعَلَىٰ لِرَجَالَ وَالْمُعْمِلِاتُ مَعْنِي وَالِاثِنَامُ وَفَعَلَتْ وُمَهُتْ وَامَّا ضِيرِهُ فَتَعَوُّلُ فَي الإِنْهَا مِلْيُهِ الرَّجَالُ فَعَلَنَّ أَنْعَلُوا وانتباهات تعكث وتعكن وكذاب كالزيار وتالضين فيطاعم وز العناري باللا كان تَعَنَّ واستعق أَن تَعَبِ الفيرور فَمَا من العند مام وَعَنْ لِهِ عَنْمَا لِلَّهِ مِنْ تَعُولُ أَوْمَثُناعَ الْنَصْمِ الْمُونَى لِلْعَدُمِ وَالْمُنْكُ فَ الكري والقال لمنفط وكالمخرجة خلت وماذا الحضرية الإس فَصْلُ وَفِي النَّقِلَ وَ النَّهِ عَلَيْهِ النَّقِلَ وَ النَّهُ عَلَا يُمَنَّهُ وَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّ وُوَيْتُكُ ثَالِينَا لَعَالَى كَانُو الْمِهِارِ لَقُلِ خَامِنَةٍ وَقَالُوْمَةِ مِنْ الْمُنْفَعِ فِمُوْتَكُ هُزَاالْباب المُنْلُون لَهُ مُذَيِّرُ مِن أَوْظِه لِلسَّاسِ للهُ وحد بالجنع وَفَالَ وشي فالالادوا داف فالداك مناه ذكرو كالد كالد كُنْ لَا وَالْأَنْفِيَّةُ النَّى تُلْكُفُهَا لَابْ الدُّانِينِ الْمُصُّورَةُ عَلَيْمُ وَال عُمَّعَة بِهَا وَنَشْرِكُ فِي فَرَلِ الْخَنْصَة فَعْلَى مَعِي فِي عَلَيْسُ مُرْاحِينًا وصفة فالوع على فالمنظمة في المنافق والدي والروب وَ وَي وَمَعْلَدُ كَالْبُشْءِي وَالرَّحْدِ عَي وَالصَّفَةُ فَوْ لَعْلَيْجُنْتُنَّ والتي وسي والمراجع على المراس المراجع والمراجع والردوي وُصِفَةُ كَيْنِي وَمُثَلِّي وَفَرَخِي وِمِنْهَا لَعَلَى لِنْفِي وَارْتَفِي الْأَنْ النَّهُ يَرْحَةِ فَعْلَى فَا لَتَي الْفَعْ الرِّثَّانِيُّ أَرْتَكِهُ الدُّر إِنَّمْ عَبْنِ كُمْلِّي

من المه الكرس الدي سيده والعرد الذي وعداء مدكرا منظرا الماسطة وكور صله موشا نقوا ا معناه وكان عناه وكام القوا ومسلطة ومكست فلل تطارات ومسلطة ومكست فلل تطارات

اداعالختعب بالانكوزكالعناص الالان نيث والأو المشكرك المنافية ومونيسة المنت-بالت الما فيث المث

الْحُدْفِ مَا مَلُونُ بِهِ عَلَى مَبْ اللَّهُ عَلَيْ إِلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى مَبْ اللَّهُ عَلَي اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى مَبْ اللَّهُ عَلَّمْ إِلَيْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلْمِ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلْمِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْكُ عَلَّهِ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمِ عَلَي مُنْتُ وَهُوْيِرٌ وَنُوسِ وَلَوْرُ دُلُقًا صَيْدِتْ وَهُوَ يَبْرُ وَأَنْسُ فَعَالِهِ وَتُقُولُ فِي أَسِمُ وَابْنِ سُمِيٌّ وَبُنَّ فَكُرْ ذُاللَّامُ الذَّامِيةُ وَلَسْتَغَنِي يتخويد الناء عن الكائم وفي أنت وينت ومنت النينة والمنتة والمنتة الغدف عرزافت a phi in his يُعْدُدُ اللَّهُمْ وَتُؤُنِّينَ وَتُدُونُهِ فَاللَّهُ مِنْ إِلْمَاءُ اللَّهُ حِنَّهِ فَيْ اللَّهُ عَلَيْ وَالْمُلْكُ عُيْرًا لللهِ مِن رَدُّ إِلَى أَصْلِهِ كَالْمِرْدُ فِي النَّلْمِيدِ تَقُولُ فِي مِزْلِ وروس وي شعه و تثب مؤلدا ومنس و في فياب وناب واعراد الدوالان ماوجدت معلودان غالصعرواللمبية قَوْلِكَ وَنُوْرِيهِ وَنُمِيْكِ فِلْ أَصَا ٱلْفِرُكِ اللَّهِ مِنْ فَدَرُورَةُ الْمِنَ أَصْلِم تَعُوكَ قَوْلِكَ وَلَوْيِبُ وَمِيبِ وَأَمْ الْمُدَّلِينَ أَوْلَاكُ ثَا أَثْرُانٍ وَهُمْرَةُ أَكُمْ مِنْ الْمُدَانِينَ م مِنْ قَالِي قَوْمُنِكُ وَمِنْ يَنْهِ يُغْيِّرُهُ وَكُلاكِ ثَا أَثْرُانٍ وَهُمْرَةُ أَكُمْ الْمُنْ الْمُدَارِّة وَسُولُ فِي عِيدِ عُينياتُ الْفُرُالَّ أَعْمَادُ فَيُ وَ قَدْتُ ثَا لِنَهُ وَسُطًا لَا المِاسُوجِ وَ كُو وَلِ كَاكُو وَ الْوُجُهُانِ السِّيدُ وُ فَحَتُ ثَا إِنَّهُ وَمُنْكِ فِي الْحِاسِورِ وَ لِيَحِيدُ وَلَيْ فَيْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ فَمَا عَالَمُسْرَ وُ هُذَا لِكُ وَمُنْهُمْ مُنْ يَظِهِمْ فِي فَعِلْولِ السَّورِ وَ وَهُولِ فَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَهُلَّا فَاللَّهِ وَتُعَدُّ ثَا مَا مَعَتْ إِنَّ الْمِلَّةُ فَا لَهَا تَقَلْبُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَهُلَّا فَاللَّهِ اللَّهِ مِنْ فَعَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللّ - وَرُضَّا وَعُشَّا وَعُصَيَّةً فِي عُرُونَ وَرُفَّوي وَعُنْو ارْوَعُمَّا وَاذَا اجْمُعُ مُعُ مَا الشَّمْفِيرَا السَّمْفِيرَا النَّمْفِيرَا الْمُعْمَدُ وَمَا وَالْمُصَعِّرِ عَلَى مِثَالُ فَعُنْ لِحُقُولاكَ في عُطَارِهُ إِذَا فَيْ وَعُمَا مِنْهُ وَمُعَامِيةٍ فَالْحُوى عُكُلُ وَاذَيْهُ وَعُوَيَّةٌ وَمُعَيِّدٌ وَالْحَيْ عُرْمِنْمُ فِي وَكَانَ عِنْسَيْنَ

المُحتَّ أَن الإِسْمِ السُّيُّ كِينَ إِذَا لَمُغَرِّ ثُمَّ صَدْ نَوْ فُغِينَ الْمِيهِ وَأَلِينَ مَا وَ ثَالِيَّةٌ سَاكِمةً وَلَمْ يَنْهَا وَرَقَلْهُ أَنْشِلَةٌ فَخَلَّ وَفُمْ عِلْ وَقُمْمِكَ كُلُشَ مُودُونُهِمْ وَ دُيَنِبِينِ مُعَا خَالَفَهُنَّ فِلْمِلَّةِ وَوَلَاكُ لَلَّهُ إِنَّا مُحَدِّدٌ إِنْهَالِكُ أَكُمُ إِنْ وَكَا فِي آخِرِ الْفَ الْمِيْكُيْنَ فَكُمْ مَالُولُ البِ وَرَنْ الْمُنَا رِعَنَا أَنْ كُلِيرَانَ وَكُونِيَةً لِلْ الثَّلَا فِي وَالرَّالِ عِنَّا والما النائ تصعبه مسك كه كليد النفوط خامسه قان صَعْرَ قِلَةَ فَإِذَا فَ فَرُسُورَ وَ فَحَمْرِ مِنْ فَيَ مِنْ وَمِنْ فَاللَّهِ فُرُسْدِينُ وَحُدِيرِينَ عَنْ بِاللَّهِ لِمَ تَهَا عَزْ إِلَّهُ وَالْمُ وَالنَّ الْكَثْبَهِمَا بُاجِوْسُقَا وَهُوْ التَّ اللَّهُ وَ لَ النَّهُ قَالَ مِسْرُوْ لَهُ الْمُلْكِ مُهُولَةِ حَنَّى تُنْكُوا لَنَّا بُنِ ثُمَّ يُونَابِعَ فَإِثْمَاءُونَ الَّذِي انْتُرَعَ عَبْكُ وَكُالْ أَرْضُلُ سَمِعْتُ مِنْ مُنْوَلِ سَفَرْجِكِ مُنْ يُرْتِكُ وَالْسَعِيْرِ النَّاسِ ربين داد و اجد في المنازيم على روي المنازيم رُدُّهُ إِنْ أَصْلِهِ حَتَّى مُعِيرِ إِلَى شَالِ فَعُولِي وَهُوَ عَلَى كَلَيْهُ الْمُرْمِينَ كاخزت فاركه اوعنيه أو الم مُهُ تَفُول في عدةٍ وسُية وكاوفد وَمُنْ يُ كُمُنُكُ ۚ وَوَشَكِيَّةٌ وَالْكُيْكُ وَالْخَيْدُ ۚ فِي مُدْ وَسُلَّ النَّيْ فَيَ المنانة وسؤعل وبيناية وفادم فشنة وجي وقال وفي كالمناقة وَحَرْبُ وَ فَالْنِي وَفُولَةً فَعُدُ اللَّهِ مِنْهُ لَقُلَّ اللَّهِ مِنْهُ لَقُلَّ

[m. [ 6. 81 2 4.

نُعَيْعِكُ مُنْهَا وَمِنَا وَالْمِيادِ الْمِي فَصَمِلٍ وَوَلاكُ فَوْ لَا فَيَخَالِم معنلم و في مفيع مفيدم وفي عنيك عنيك وكانك الوالي كارْجَانَ النَّالِيْ فَسُهِ عَلَى فَنْ عِيلِ لَا يَكِنَ النَّعْوَ مِنْ فَتْ لِي وَجُمْعُ الْفِلْمِ يُحْقُنُو عَلَيْنَا لِمِ كَعَوْ الْكَ فِي الْأَلْبِ وَ أَجْرِيَةٍ وَأَجْالِ وَ وَلَنْ الْمُثَلِّ وَالْمُنْ مِنْ وَ أَجْتَمَالُ وَذَلَكُ أَنْ وَالْمَا عُوْلَاكُمْ وَالْمَا يَعْ مَدُ يَرْمُنَانِ أَصُلُحُمُ اللَّيْ وَاحِدِ تَسِمُغُمْ عَلَيْهِ نَهِ يَخْتِرْ عَلَيْ السُّوْجِيهُ مِنَالُوُ الدِ وَ الدُّوْنِ الوَّلْأَلَفِ وَ التَّارِ أَوْ لَيْ عِارِجْتْ وَلَيْ آنْ وَجِدَلُهُمْ وُ دُبِكِ فَوْ لَكَ فِي مُنْمُانِ فَنَتَقِينَ أَوْ فَتَيَّنَهُ ۚ وَفَي لَدُ إِذَّ وَلَيْكُونَ إِلَّوْ أَكُلُّهُ وَيْ فِهُ إِلَا عُلْمَونَ أَوْ غُلْمَةً وَفِي وَدِرُو رُونِ الْ أَوْ أَذَرِ وَفِي شَعْراً سُوُعِرُونَ وَكِي سُسُوعٍ سُسَعُعَاتُ وَكُمْ إِنَّا الْجُنْوعِ كُمْ الْوَحَادِ لَقُول قُورُ مُ وَرُفِينُ فَا فَقَامُرُ وَ أَيْلَا وَعَنَيْهَ فَعَالَمَ فَعَ وطالمة فراب ما كاء على غير إجاد كأنسيان وروعي وأتباع التا التُّورَةِ عَشُيًّا لَا وَعَشْيَشِيهٌ وَمِنْهُ فَوْلَعُم الْغُلِيَّةُ و أَمْسِيهَ في مبلغ وَعْلَمْ فَصَلِ وَنَدْ يُعَدُّ النَّيْ لِمِنْ وَمُولِقَيْ وَكُولِ مَا لَا مُنْ وَمُولِقَيْ وَكُسُ مُعْلَمُ حُفْرُونِ هُوُ الْمُنْجِرِهِ مِنْ إِنَّمَا لُوُدْتُ انْ تُقَلَّلُ لِلَّهِ يَ مُنْهُا وَهُودُونِي وُالْ وَفُونْنَ وَمَا وَمِنْهُ السَّيَّالُ لَكَ الْمُنْلِكُ السُّوادُ وَتَعُولُ الْعُرْبُ

Constant of the same of the control of the same of the

THE STATE OF THE S

ني الما المحمد وه

غُيْرِ مُفْمُومَةٍ وَأَلْحِنُكُ مَا خِرِهِ الفاتْ فِعَالَوْ الْحَ ذُلُو النَّا ذُبًّا وَتُتَّكِاوَ فِي لَهُ وَأَمْ ۚ ٱلَّذِي وَلَهُ الَّذِي وَالَّتِي اللَّهُ كِيا وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ اللَّهُ ا وَاللَّهِ ثَالِلْهُ يُكُنَّ وَاللَّمَاتُ وَحِرْلَ صَلَّا إِنَّ الْإِسْرَالِنُكُ صُوَاحْ الْاَبِ الْوَالْبَلِدِ ٱلْلَحْقَ مَا خِيهِ يَا وَمُشْلُدُهُ كُلُّمُورُا فَبُلَبِ عَلَى مَثْ لِلْمِسْمَةُ كَالْمُعْفَتِ التَّادُ عَلَا مُذَ اللَّمَا مِنْ وَدُلِكِ خُوفُولَكَ هَا شَيٌّ وَكُوا مُعْدِينٌ وَكُوا الْفَسْمُ النَّالِينَ الْيَحْمِينِي وَعُمْرِحْتِهِي فَالْمَاكِ التُّبُ فَالْعَتِينَ مَا كَانَ مُؤَنَّرُا فِي الْغِنَى وَغَيْرِ الْمُعْيِقِي مَا تَعَلَقُ مِا الْإِسْطِ وُن مُولُون مَولُودي وكما جائت النّاء فارفَة بْن الْجُنْن دامه فَلَدَ لِلَّ الَّيْمَا وَلَيْنُو رُومِيَّ وُرُومٍ وَتَعْجُونِيَّ وَيَجُوسٍ وَالدِّبْبَةُ مَّاطِنُ وَالتَّفْسِياتُ عَلَيْهُ مِن مِن جَارِيَّهُ عَلَى النَّاسِ الْطَائِدُ في عَلَيْهِمْ و مُعْدُ و أَوْعَنْ دُولِكُ فَعُدِ اللهِ عَلَى عُرْفِال كلامِهُ خَذَفُمُ إلتُّنا وُنُونِي النُّشْنِيةُ وَالْجُيْحِ كُفُولِمْ مُصْرِيٌّ وَمُناتِيُّ وَرُثِيرِي مِنْ النُّمْرُةُ وَ هُنْدُانِ وَزُيدُ وَنَ النَّيْنِ وَمِرْ إِذَاكَ فَلْمُ وَتَ ونسي ويري فين حفل الأغراب فيالتون ومن عفاه معنف الْاغْرَابِ قَالَ مَثْمُ بِنِي مَ وَ فَدْجَاءُ مُثِلَ دُلِكَ فِي الْنَّشِيَةِ فَالُواخَلِلْانِ وُ عِلْهُ فِي خَلِيلًانُ المُوْرُجُلِ وَعَلَى عَنَدَافَةً لَهُ لَهُ مَا الْمِيارِكَارَ الْحِيمَ الْبَيْعَا من المند بر طاولاس، أخد في به مشيل هائي و مشيل فال المنال القال القال القال القال القال المنال المن

في الدِّجرُ التَّفَادِ المُّولَةُ تُعَكِّمُ اللَّهُ أَوْرَائِمَةً مُنْقَلِنَةً أَوْرَالْيَةً أَوْفَا سِنةً نَسَاعِمًا فَا لِنَّالِثَةَ وَالرَّابِيَّةُ الْمُنقَلِيَّةُ شَلِّبَانِ وَاوْاكَفُو إِلَّ يَصَحِّيًّ وَرَجُويٌ وَمُمُلَّوِيٌ وَمُرْمَوِيٌ وَٱعْشُويٌ وَرَفِي الزَّالِيَوْلَاللَّهُ اوْجُهِ الْيُذُونَ وَفُو ٱلْمُسْتَهُا كِنُو إِلَّ كُبْلِي وَدُنْهِي وَالْقُلْبُ وَهُوااتْ يُفْعَلَكُنْ إِلَّا إِوَ الْمَالِمِ اللَّهِ كَنْ عُنْ وَالْمُحَدِّثًا وِي وَلَيْنَ فِي الْمُؤْلِمُ وَلَا اللَّ الْيُذُونُ كُنُو الْتَعْرَايِّ وَصَالِي وَقَيْعَ مُرِئَ وَجَرِي فَ عَلَيْمِ الْحِثُ فُسُ فِي وَالْمِيارَ الْمُلْسُورُ مَا قَدُّهُمَا فِي الْآخِرُ النَّالُوا مِنْ أَنْ يَحُونُ اللَّهُ اوْرَابِعُهُ اوْخَامِنَهُ فَصَاعِنًا فَا لَنَّا لِنَّهُ ۚ تُتُلِّي وَاوْلِكَ فُوْلِكَ عَمُوكٌّ وُشْجُويٌ وَمَقَالِهُ العَهِ وَجُهَانِ الْيُرْفِي وَهُوَ أَحْبُهُمَا وَالْقُلْبُ لَقُولِكُ قاضُ وَحَانِيٌ وَقَالَمُويٌ وَحَالَوَيُ وَعَالَمُويٌ وَعَالَمُ عَلَيْهُ وَقَالَ وَكُنْ لِلْهَالِمُ مِي إِنْ لَهُ مَلَىٰ لَهَا وَرَاهُمُ عِنْدَ الْمَا نَحِيٍّ وَالْقُلْ وَلَيْنَ وَهُا فِلْهُ اللَّهِ اللَّهِ فِي إِنْ لَهُ مَلَىٰ لَهَا وَرَاهُمُ عِنْدَ الْمَا نَحِيٍّ وَالْقُلْ وَلَيْنَ فِمُ أَذَٰلِكُ الدَّالِيُّ وَيُ لَقُولِكِ مُشْتَرِعِ وَمُسْتَسَعِيُّ وَقَالُوا فَيْحَيِّ الله والمنا الموي والمي والمن والمن الموي والمن والموالي عَرُو وَظَيْ عُرُويٌ وَظَيْنَ وَ اصْلُونُ مَا لَيْنَ اللَّهُ رُورٌ ذِلِكِ فَعِنْدَ الْحُلْبَ وُسِينُ يُه وَفِينَا وَعَالَ مُوسَى وَ طَلْيَهُ وَرُدُنْهُ وَ قَيْمَةٌ طُويٌ وُدُورِي وَتِنُوعٌ وَكُولِ إِنَا تَ الْوَاوِ أَفَرُونَ وَعُوجٌ وَمُ وَرَبُونٌ وَكُولُ لِمُلِكُ مِنْ مِنْ يْفِدُوهُ فِي مِنَاتِ الْيُهَاوِدُونَ مُنَاتِ الْوَادِ وَعَمَلَىٰ لَا هَدِيوَنُسَ كِانُولُهُمْ

فَحْدِلُ وَتَعْدُولَ فِي مِن قَشْمُ إِنَّ قَالَتُ وَلِهِ وَغُووَ كَا مُلْ كُرُتُ عَنْدُهُ لِمَدِي وَسُعِينَ \* وَوْ وَلِي الْمُنْ قِياسِ مُثَلِيكِ وَمِعْلَمْ مُرْكُولُ نَكُرُونَ الْمُرْدِينَ وَلَقُلْهِ فَيَقَعُ وَالشَّايُعُ الكُسْرُ فَكُ لَنَّ فَيُقَالُكُ النَّاوَ الْوَاوَ وْكُلِّ فَعَلَا وَفُخُولَةٍ كُنْعًا إِنْ فِيهَا فُعَلِي نَخُوتُولِكَ حَمِنُ فِي وَشَائِيٌّ ولا مُاحَانَ مُضَاعِفًا أَوْ مُعْتَلِّ لِكُنْ يَكُو شَدِيكَةٌ وَكُومِلَةٌ فَانْكُ لُلُولُ مُهُما شَهِدِي وَظُولِي فَنْ فَصَلَى خَمْرِكُ لِنَعْلِكَ فَعَالَ فِيمَا فَعَلَى عُوْمِهُمْ وَعُقَلِي فَكُ اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَا وَعُلْقًالٍ فَلْ الْجُوالْ مُدْعَةُ الْمُدْيِمُا فِي الْحُرِي كُوفُ إِكْ فِي السَّيْلِ وَحُمْيّر وُ سَيْنِ وُمُنْتِ السَيْدِي وَ حُرْقِي وَ سُيْدِي وَسُيْنِي فَالْسِينَ فِي قَالَسِينَ فِي وَ أَوْ اللَّهُ مِن الدَّاعَ فِي الدُّ مِن الدُّم مِن الدُّم اللَّهُ مِن الْمِياسُ عَلَيْكُم وَلِلَّهُ كَعَادُ الْمُ السِّهُ فَكُلُّ الْنَيَاءِ وُ المَّا مُعَيِّمٌ بِتُصْفِينِهُ فِي مُ فَلَانْتَاكَ فِيهِ لِلَّهُ عَلَيْهِ عَلِالنَّعُونِي وَالْشَيَّاسِ فَهُ مُهِمِّ مُنْ صَيِّيُ مُهُمُّ مِنْ مَا لَكُونَ فِي وَتَعَوْلَ فِي مُعَلِيهِ وَقَعِيلَةٍ وَفَيْنُلِ وَفَعَنَّلَةٍ مِنَا لِمُعَنَّلَ اللَّهِمِ فَعَلَى فَعَلَى كَفُولِكُ عَلْمِي وَ مُرْدِي وَ فَصَوِي وَ الْمُوي وَ فَالْكِيفِي الْمُنْكُمُ الْمُنْكُ مَعْالِوْ الْيَخْيَّةِ تُحْرِيُّ وُرَفِي مُنُولِ مُنُولِيِّ لِلَّذِي لِلَكِي فَي عَلَمَةٍ عَلَى وَكَتَّ وَوَرَىٰ سِيهُ رِيدِينَيْكُ وَهُنِي فَعُولَةٍ قَعَالَ ﴾ عَذْقُوهَ عَلَجِيًّا وَفَيْنُوْهُ شُنَا عِيْ وَلَمْ نَفِيْتِي الْمُبَرِّدُ وَقَالَ فِعَا فَعُولِي أَصْلَا وَلَوْلِ



وَبَيْ عَبِيكَةُ وَجُذِيَةً وَحُوْلِي وَخَرْصِي ۖ وَبَنَّاحٌ خُرُونُ ۗ وَجَاوَٰيُّ وَخُومِيٌّ فِي خَالِولًا وَحَرُهُ وَا، فَ كُفَّالِ فَ وَرُوعًا فِي فَي إِنْهِ إِن وَانْ عَا ا وَحَنْ مِن فِي فَرَيْكُ وُسُلِم وَعُمِيرِي عِنْ سَلِيهُ مُ الْأُون وَفَعِينَ كُلُ وُسَلِيقِي لِوَعُلِي وَلَ مِنُ الْمُالِدُ اللَّهُ وَهُ اللَّهِ وَقُلْ اللَّهُ عَلَى فَقَالُ وَفَاعِلَا اللَّهِ مَعْنَى الشُ عِزْعُثْرِ الْنَانِ الْنَائِينِ كَفْرُ الْكُنْتَادِينَ فَعُوَّاحٌ وَثُوَّابُ وَجَالً وُ لَا يُنِّي وُفَاهِ وَوَارِحُ وَفَا لِلْ وَالْعُرُونَ يُنْفَهَا أَنَّ تَقَالُّو الدِي سَنْعَتْ يزاولها ونديهما وعكه الهاز الخيرون وفاعك ليعلان التي وفايال وَقَالَ لِللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقَةُ وَاصْلَعْ الْحَدُونُ الْحَدُونُ الْمُعْلَقِ وَلَا اللَّهِ وَاللَّهِ عَلَيْهَا وَهِوْ أَصْنَا فِ الْإِسْمَا عُازًا لُولَ فِي هَلَهُ الْمُعَالَمُولَا النَّتَاعَدُوعُ كِلَّهُ وَحِي الْوَاحِلَةُ إِنَّى الْحُكْمِةِ وَالْمَالَيْهُ وَالْأَسْتَ مَا عَلَاكًا مِنْ إِنَّا مِي الْدِيرَةِ الْمِنْ الْمِنْ عِنْ مُنْ اللَّهِ وَعَلَيْمَ فِي النَّمَا اللَّهُ الْمُدَادِدَاتِ لِمُدَّاثُ مِنْ إِنَّا مَا الْمُدَادِدَاتِ لِمُدَّاثُ مِنْ إِنَّا مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّاللَّا اللَّهُ اللّل عَلِ الْمُحْمَاسِ وَمَقَادِيهَا حَقَةُ الْكَثَلَةُ أَوُّ الْعَصُرُةُ وَالْمِ وَالْمُدَعَثَى حِنْبَاوَا وَعِنْدُه نَ رَعِلًا وَجَالُهُ وَهِعْ وَالَّتْ تُوْتِي كَاخِلُا الْوَاحِدُ أَوْتَكُنِ فِاللَّهُ كَانْفُولُ فِيهَا وَاصلِيهِ إِلَا أَنْفُ ورَامِعَ مُكَّالُهُ فَاللَّهُ لِللَّهُ مُعْلَمُكّا والما والمنظمة والمنظمة المراج والمنطون والمنطور والمنطاخ فَعْ لَا وَقُلْ مُواكِ سِيلٌ فِيَّا مِل التَّنْكِيدَ التَّالِيثِ فِي الْوَاحِدِ

وأرثين فهل داجت كالتنتان وتبنتان وخاب منه فالقلفة إِنَّ الْحَدَّةِ فَا فَيْمَةُ الثَّادُ مِا لُلْكَتَّرِ وَخَلِيجَةُ عَنَ الْمُؤَثَّبُ فَعُيلَ فَانْيَةُ رَجَالٍ وَ لَانَ مَنَّهُ إِنَّ وَعَنَّمُ وَمُوالِ فَعَثْمُ نَبُّونٌ فَيْ لِي وَالْمُتَرِّعَلَيْ صُرُين فَعَرْ فُورُ وَالشَّصُوبُ فَالْحُرُورُ عَلَى طَرْيَنِي مُفَرَّةٌ وَمُجْرِي عَ فَالْمَدُ مُتَوَاكًا يَدُو وُالْمُنْ وَالْمُنْ مُوعَ مُنْتِرُ الْفَلْفَةِ الْمِالْمُفْرَةُ وَالنَّفْتُ فيرُ أَمُلُ عَشْرا لَى الْمُعْتِي وَلَيْعِينَ وَلا يَكُونُ الْمُعْتَرِ الْمُعْتَرِ الْمُعْتَرِ الْمُعْتَر وُنَاغَنَاعُزُ } لِأَنْ ثَوْ لَهُمْ تَلَمَّانِدُ لِنَى تِسْعَأَيْدُ إِنِي وِللَّفِيظِ الْوَاجِدِ عَلَكُمْ عِ وَ مُنْ دُوْعِ إِلَى الْمُنْ الْمُولِيَّ الْمُعْدِينِ الْمُؤْلِدُ الْمُنْ الْمُعْدِينِ فَيْ الْمُنْ الْمُنْ ال وَ مُنْ ذَاكِعَ إِلَى الْمُنَا الْمُؤْلِّلُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ ال وَ مُنْ قُالُونِينَ اللَّهِ ال مِن وَقُدُ فَالْوَالِمُنَّةُ الزُّواعِ وَ أَنْفُرُ صَاحِهُ الْإِلَا وَ أَنْفُرُ صَاحِهُ الْإِلَا الْ خُلِقًا أُولِهِ فَيْ فِي أَنْهُ عِلَا مُقَالًا خُصِّ اللَّهُ إِذْهُ وَالْفَتَآ وَا وَكُولُو مُعَالِمًا مَلَهُ يَدِيبِ مِنْ عَلَى البَعْلِ وَكُذِيكِ فَوْ لَكُ اللَّهَ عَنْ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ السَّالِا قَالَ الواشيق ولو التفنب بدبل على التنفيز لوك أن تكري الدكينوات عالية سَنَةً خَنْ اللَّهُ مَا وَالدَّوْلَ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللّل عَلَىٰ الْعَلَّمُ تُعُولَ لَلَهُ أَفَاسٍ وَلَحْتِي الْمُوابِ وَمَالِيهُ أَحِرِكُمْ وَعَنْ فَعَلَمْ الدُّ مِنْنَا أَعِدُ ارْجُعُ الْعَلَمْ كُفُواهِ عَنَى مَلَا اللَّهُ وَوْدٍ النَّفَ عَلَا اللَّهُ وَ أُ وَالْمَا مُثَالِنَا بِمُعَدِّعَةُ مُنْ مُنْ إِذَا الْمُعَدِّعُ مُنْ إِنَّا الْمُعَدِّعُ مُنْ اللّ

المُ وَالْمَا لِشَائِهُ وَالتَّالِثُ وَ الْمُ وَلَى وَ الثَّالِيَّةُ وَالثَّالِيُّهُ إِلِّي الْعَاشِ وَالْعَاشِرَةِ وَالْخَادِي عَشْرَوَ الثَّايِّ عَشْرَافِيُّ الَّيَارِ وَسُحُونِهَا وَالْمَا وَبِدُ عُكُرُ وَالثَّالِينَ عَشَرَوَ الْمُنادِي فَلْتَ الوُّ اجِد وَالثالِثُ عَيْثُو إِنَّ النَّاسِعَ عَشْرَبُهُ فِي الْمِنْمُ فِي الْمِنْدُ فَا بَسُيْدُ فَا بَسُينَ فَا فَاحَدُعَثْ فضائ والااكففت اسمالناعل الشنو مزالعدم مينك مِنْ أَنْ تَضْمَعَهُ الْيُ مَاهُو مِنْهُ كُفُو اللَّهِ ثَالَي النَّهُنَّ وَتَا لِنَ لَكُ مُ اوُولِيَا دُونَهُ كَتُوْلِمِ تَمَالَيْ فَالْكُونُهُمْ يَحْدِي ثَلَيْدٌ إِلَا عُوْزَامُومْ وَقُولُهُ ساد مسهم وتاميم وموفي لا ول معنى واحدم الجاعة المساف عواليا وَ فِي السَّا فِي مُعْنَى عِلْمِ اللَّهِ عِلَى الْمَدُ ﴿ الَّذِي مُوْمِنْدُ وَمُعُومٌ فَوْ الْجِرِينَةُمُ وُ خُرُسُتُلُهُمْ فَادَ اجَا وَرُبُّ الْعَسَىٰ لَهُ مِي كُونَ إِلَّا الْوَحْدُ إِلْوَالِنَّا الْوَر المدعش وعلى الني عشر وقالب التشاعة والي الرح الشعة عشر ومنه مُرُّانُةُ الصَّادِيَ عَضُوا مُدَعَثِهُ فَالْتُعَمِّرُ اللَّهُ عَتْمَ وَاللَّهُ اَعْدَامُ اللَّهِ المَّا الْعَ فَ قَصِرُ الصَّنَا فِ اللَّهِ شِمْلُ كُفُّتُ مُورِ وَ الْمُرْتُونِ وَ الْمُرْتُونِ فِي اللّهِ اللّهِ اللّهِ ال الْمُفْتُوزِ مَانِيَ آجِيهِ الدِيهِ يَحِيالُهِ مِنَا لَدَيْ الدَّيْ وَالْمُرْدُودُ مَا فَيَاحْرِهُ مُنْ لَةً تبلها أبِنْ عَالِرُكَ أَوِ وَالكِيْبَ مِنْ وَكُلُونَهَا مُنْهُ مَا حَالِيْ صَعْرِتُهُ النَّيَاسُ الدولود الله وُمَّنِهُ مَا لَا تُعِيُّرُكُ الْأَبِالسِّماعِ ثَالَقْيَاتِيَّ طَرِيقٍ مُعْرِقِتهِ أَنْ لَدُ عُلَا أَفَ ظَيْرٍ مِنْ الْعَلَيْمِ فَإِنْ الْفُتُحِ مَا تُنْكُرُ مِنْ فَهُو مَقَصُورٌ وَإِنْ وَقَعْتُ تُمُا أَخِنْ المُ فَهُو مُنْ وَدُ فَيْ اللَّهُ مِنْ مُا اللَّهُ عِبْلُكُمًّا اعْتَالَحُهُ مُؤَاللَّهُ فَي

وَلِذَا إِلَى الْمِينَا فَ إِضَافَهُ لَخَوَالِهُ فِلا يُقِالُ هَا عَالَى النَّاعَدَ فِي كَا شِلْهَا فَالْمَا عَشَرِكَ فَ الْمَدِيعَةِ وَالنَّهُ تَالِيثِ هَا الْمِعْبَاتِ إِحْدَي عَثْرَةَ وَالنَّمَا عَبْنَ وَثُلُثَ عَبْرَةً وَتُمانِ عُدْرةً نَيْتُ عَلَائلَ التَّانِيفِ في أعداتُ عُلْنِنِ لْنَارُ لِهَا نَارُ لَهُ شَكْرِهِ البِهِ وَلَهْ إِللَّهُ مَنْ إِللَّهُ مَا الْمَرْبَ الْمُنْ وَسُابِ الْعَشَرَةِ يَتَلِقُهُا أَمْلُكُ الْهَارِ وَتَلِيرُهُا بَنُوتُهِم وَأَحْثَ مَن الْعَبِ عَلَيْجُ المالِفِي نَانِيَ عَشْرَةٌ وَمُنْهُمُ مُنْ يُكِحَنُّهَا وَيُ اللَّهِ وَلَا لَهُ وَاللَّوْلُ غُوْالْمِثْمِينَ وَاللَّهُ مِنْ يُسْتُوي فِيهِ الْمُدُخِّرُوْ الْمُؤَنَّتُ وَدُّالِحَ عَلَى بَسِلَ لَأَعْلِبِ كُفَوَّ لِهِ \* دَعَثْنَى أَمَّا مَا مَعْدَمًا كَانَ مِبْنَا مِنْ الْمُعَمِّمُ الْمُلِيَّةُ لَى الْمُعَالِنَ ا وَالْمُعَدُونُونُ مِنَا مَا أَوْقُونُ لَقُولُ وَالْمِدِ إِنْشَانُ ثَلَيْمَةً لَهِ لِلَّهِ الْمُعَالَى الْمُوجِةِ وَالْمُعَدُونُونُ مِنْ مَعْلَى الْوَقْعِ تَقُولُ وَالْمِدِ إِنْشَانُ ثَلَيْمَةً لَهِ لِنَّ الْمُعَالِّينَ الْ الماغنان فنفؤك أرداك أشما وخروب التّغبيّ وما شاخلك الإاغدن معدينا فإذا فلت عكاد احدة واأي ثلثة فالإعراب كالمول هن واحب وُكُتُّهُ نَجِيًّا هَنَّ لَكُمْ إِلَيْهُ أَنَّى وَإِعِدِوَ الْحَدَيِّهُ مُقَالِمَةٌ عَنْ وَأَوَلَيُّهُمَّا أُصَّرُوا الْمُدِيدِ الْاعْدَادِ إِلَّةَ فَالْمُنْيِعَةِ فَيُ الْمُعَدَّادِ الْعَدَادِ الْعَدَادِ اللَّهِ عَلَا لَمْنَةُ الدنواب وَعَنْهَ النَّالِيمَةُ وَارْبَعَ الْأَدْ وَرُوعَنُوْ الْحِوارِي وَالْمَكِّرِ دِيْمًا وَالشَّيْعَةُ عَنْ دِينًا لِأَوْالِ صْدَى عَشْرةً وَ الْدُخَذُ وَالْعِشْرُونَ وَمَا عُلَالِكُم وَمِأْيًا الدَّيَّادِ وُثَلَمْنُ إِيدَ الدِّرْصَ وَالْفُ الرَّجْلِ وَرَوَي الْكُنَّا فِي الْخَيْدُ الْمُ وَاللَّهُ مَا إِلَّهُ مُلِدِّ اللَّهُ وَقُوا مِنْ الْعَرْبِ مَنْ لُو اللَّهُ وَلَهُ مُكَّمَّ اللَّهُ وَلَقُولُ

ٱلْمُسْدُدُ ٱلْمُنْهُ فِي السَّلَافِي الْجُهُو كُثْرُالًا مُخْتَلَتُسُرُنْتِي مَا لَكُوهُ سِيؤِيْهِ مَنْهَا الْحَالَيْنَ وَتُلْمِنُ مِنَاءُ وَهِي نُعَلَّ فَعَلَّ فَعُلَّ فَعَلَّهُ فَعَلَّهُ وَعُلَّدُ رشاة متلى منطى فنعلى فقالان فقلان فعلان فعلان فعال تعاريعات تَعَلَّى الْمُعَلَّةُ الْعَالَةُ الْمُعَالِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُعْولِ اللهُ المُعَالِدُ ا فَعِيلُ دُحُولَةٌ مُعَقِّلٌ مَنْعِلُ مُنْعَلَدُ مَنْعِلَةً ﴿ وَدِهِ يَعْوِتُنَّا مِ وَاضْعَ وسفار رسة ولشك وكرون ودعوي ودخري ونشي وكالنان وَجِهِ مَالٌ وَعَقْرًا لِي وَيُزْوَانِ وَطَلْ وَخِينَ وَ صَعْرٍ وَاعْدُونَ وَعَلَيْهُ وَالْمِي الْمُورِي وَمِنانِ وَمِنْ اللَّهِ وَمُوالِيٌّ وَرَمَا لَكُمْ وَمِنا لِيَهُ وُدُولُ فَ قُنُولُ وُوحِي وَصَهُونَهُ وَ أَرْخُلُ وَمُرْجِعٍ وَسَعَالُ وُ مُؤْرِنُ فَضُلُّتُ وَنَجْرِي فِي أَخْتُرَالِثَّلُ مِنْ الْمُزِيدِ فِيهِ وَالرَّيْرَاءِ ، عَـلَى سِنْنِ وَاحِدِ وَذُلكَ قُولُكَ فِي الْعَلَى الْعَالَ وَعَ النَّهَ الْعَالَ الْعَالَاتُ وَ فِي النَّهُ أَلَا يُعَالَى وَ فِي أَسْتُلْفَعَلَ إِنَّهُ عَالَى فِي الْمُعَالِقُ فَي الْمُعَالِقُ الْمِيلُاكَ الْمُعِلَّالُ وَي الْمِيوَ لَ الْمُوالِّ وَمِ إِلْمُ عَلَى الْمُوعِلَ الْمُعْتِعَالَ عَ وَجِ أَوْسُلُكِ انْغُمَالُاكُ وَتَفَاعِلُ تَعَاعُكُ وَعِ انْعَلَى الْعُلَاكِ وُ قَالُولُ فِي نَقَالِمُنْ لِللَّهِ وَمُنْ فَاللَّهُ وَمُنْ فِي الْعَرِ بِعَالَ مَا لَا أَكُلُّهُ حَادِمًا فَ فِي النَّفْرُ إِلْ كَانْ الْإِلَا آياتِ الدَّابُ وَفِي فَاعَلَ مُعَاعَلُهُ وَعِالَ وْمُرْتِحَالُ كِلَامًا قَالَ فِينَالَ مُو قَالَ سِيرُونِي فِي مِعَالِكَا تُمُرُّتُهُ فَوْالْكِيا

ٱلْبِرِيدِينِهِ وَالرُّبَاعِيّ لَحَيْ مُعْظَى وَ مُسْارَي وَ مُسَلَّقَى مُقْصُوراتُ لِأَوْرَظَأْلِيَّ مُنْتُوَجَاتُ مَا تَبَالَا وَاجِمِ لِمَنْ يَجِ وَسَدَرِبِ وَلَهُ مُنْتُوجًا وَالْمُوكِانِينَ مُنْتُوجُ وَمُذَفِّكُ وَكُمُنَّ فِي كُمُنَّا فِي وَكُمُنَّ فِي الْمُنْكَافِّةُ فِي وَمُنْفَلِّكُ فَي مُنْفَاقً لَهِ وَيْ طَالِمُ فَالْفُولُ وَالْعَالِينَ وَالْعَطَالُ وَالدَّالِيْ صَدِيعٌ فِي فَوَيْلِيا الله مُعَالِمُ اللَّهِ مَا مُعَالِمُ اللَّهِ اللَّهِ وَعُولِكُمَّ السَّلَّهُ وَالْاصْعَى لَيْفُدُم وَانْ وُلْإِعْظَاءُ وَالرِّنْ وَالْإِنْ وَإِلْهُ وَالْمُنْكِلَا وَمُالْمُ الْكَالْمُ وَالْمُعْلِدِ مُندوداتُ الوقع علا لك مُل الدواخرية نظائر عن العقاج لفو إلى أَوْ لَوْنَمْ وَالْطِلَابِ وَالْمُ فَسَاحُ وَالْحَرْجُامْ وَكُوْلَاكِ الْمُوادَالْنَكَاد وَالنُّهُا وَمُلْكَانَ مُرَّمًّا لَهُوَ إِلَّ النَّبَاحُ وَالصِّلِخُ وَالصِّيَاحُ وَالَّ اُخْلِيكُ مِنْ وَاللَّهُ الْمُؤْمِنَ فَوْلَيْنِينَ قُصْلُ وَهِ حَعَلُوهُ كَالْمُنْ لَ وَالْعِلَى } كالشُّونِ عُوَّالِمُواء وُنَظْلِيهُ الْقَاشِي وَدِينَ مَا يَمِيعُ عَلَى الْعَلَمَ عُوْمَاء وَانْبِيهِ وَكِنَا رِوْ أَكْنِيْ لِلْوَالِحَ بِلَا أَنْ وَأَوْذِ لَهُ وَجَارُو أَحْرُهُ قَالَ فِي لَلِكُمْ مَا وَيَ دُلِكُ الْدِيَةِ فِي الشُّدُودِ كَأْنِينَ فِي خِيم عُيْرِ مُنْ الْحِ وَأَخَالِتَا عِنْ مُعُولِ الرَّجَا وَالَّخَا وَلَا عَاءِ وَالْمَارِو مَا أَشْيَهُ وَلِكُمَّا لَيْنَ فِيهِ إِذِي النَّيَاسِ سَبِيكَ وَ إِنَّ مَا أَنَّا الْفِيرَ الْمُعَالَمُ الْمُعَالَمُ الْمُعَالَمُ الأنهال جي فاليَّة النَّهَاءِ الْمُصَّالُةِ السِّمَ الْمُعْدِلِ السَّمِ الْمُعْدِلِ الصَّغَةُ المُشْتَهُ أَن وشم التَّفْسِكَ النَّمَ الثَّمَانِ وَالْمُعَانَ وَالْمُعَانَ وَالْمُ الْآلَة

عي كل مستر الكلم عليون نعال

لانفنا كلنع فلل يا اللنا

التي جَارَ إِلَا الْمِلْيَاتِ فَي بَينَا لِي وَنُعُومًا وَتُعْتُلُو الْمَارَثِينَهُ مِعَالَمُ وَقُالُلْمَةُ وُ مُن وُالنَّفْوَالْحَالَةَ لَهُوَّا بِوَالْتَفَابِ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّوْالِ وَقَالًا وَكُنْ مُعَلِّنَهُ عَلَى وَبَرَعَالُ فِي مَنْ قَالَ كِلْمُ قَادُ الْخُلِيَّةِ إِلَّا لَا ا وَالنَّوْال وَالتَّقْتَالِ وَالتَّيْسَارِ مُعْلَىٰ لَهُول وَاللَّهِ وَالرَّدِّ وَلَهُمُ إِن وُقَالَ اللَّهُ الْحَبَابِ فَحَتْ عَلَيْفِهُ وَحَتَ بَالَّهِ فِي وَحَتَّ خَرَاتَتُكُ والتُتُل والسُّم حَالِين لَتَكْثِير السَّل وَالْمُنالِفَة فِيهِ وُمِنْ فَعُلَكُ مُعُلِكُ مُ وَعَلَالُ مَالَ مِمَا مُعْفِ وَمُّالُوا فَي الْمُعْلَقِفِ وَالْمُعَمَالُ كِذَالْكِ الْمُولِدُ كَانُ مِنْ فَعُرِيتُنَّا وَعِي الشَّرَاي الْكَثِينَ وَالْحَرَيْنِ وَالْقَالَ وَالْوَالِّ اللَّهُ وَالنَّيْدَةِ فَي مُنْعَلَّ لَنَعَلَّكُ فَعُدُ الْحَ وَالْخِينَ عَنْهُ الْلِي وَالْحِنْ وَالْمِرْسِلِي عَنْنَ الْمَالِمَ اللَّهُ لَمْ وَالْخُوخِ وَ فَرْسَرِ وَ الْمُصْدَرُ عَلَى وَرْمِنِ النَّيْ الْفاعِلِ الْمُنْعُولِ كُفُوْلِكِ وَرَّبْ فِيهَا وَالنَّهِ مِنْ عَلَيْهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ وَمِنْ اللَّهِ وَمِنْ اللَّهُ ونِي مِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللّلِي مِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ قَامًا وَقُولُا لَا يُؤَكِّ خَارِجًا مِنْ فَيْ زُوْرُكُ لَا وَقُولُهُ وَقُولُهُ على نفلة تعوالمت وو ند و شريف شريد و فانجا على الفلد -لَعْمِالَتُ عِمْرَاتُهُمَا وَكُا فِي مِنْ وَمُنْهِ الْنَاصَلَةُ وَالْمَا فِينَّهُ وَأَلْكُا وَمُعْ المُسْتَعَالِ فَوْلِهِمُ السِّنْ فَالْسَائَةُ وَلَقِنْ فُلَّالُوا فَ هُوَ عَا عَدَا إِمِنْ الْفِسْرِ وُ الرَّالُّهُ وَالْمُنْ وَلِولَا لَمُعْنِولُولَا الْمُرْفِوعُ وَالْمُوْصَوْعُ وَالْمُنْفُولِولُهُ الْمُ الشنكك فالمنطاة والدعالاتة والجيماتة والتوعد والتقلبة وُ الْمُنْتُونُ فِي هُولِهِ تَعَالَى بِالرَّحْمُ الْمُنْتُونُ وَمِنْهُ الْمُحْرُونَةُ وَالْمُنْتُونُ وَالنَّفَ أَوْلَهُ وَاصًّا مَا فِي لَحْعِ شَاءُ فَلَا تَصَاوُونَ مِدَالْمُتَنَّعُ لِي يُعْسَمِ تَقُولُ وَالْمَاءِ تُهُ وَالْمُ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ إِنَّ أَرِدٌ عَنَّ لِي وَرُونِ مُعْقُولٍ وَالْمُصْبُحُ قَاتَالَتِهُ مُقَاتَلُنُو احِكُ وَحُدُلِكُ لَا يُتِعَانَدُ وَالرَّحْبَةِ والنعنى والمعرب والثقامان المتحامل والتزخزخ وخال وتقوافية القرب والعفل هؤكن الطغة والركية والجائبة المنظلة منانا ومضبخنا بالنير صبخنادتي وشانا وظال والنفائة وتثلث فتلك سؤر ويست الميتك العنوية الصروب والحقاب وعلى تان الروعند المي ب و قال سراد على المتاص وال تعف و و قالة المااعنات عُسْدُ مُرافعاً والتَّلَو في مُدَّرِونَا مُعالِّد في مُدَّمِّونَعَلَ فَإِنَّ الْمُنكِذُي مِعْلَدٌ مُنْ حَوْبُ وَقَالَ ۖ أَنَّ لَلْوَقَّ شُكِّ مَا وَقَرِيكُ فردا الله والياعا. عِانَةٌ وَإِطَا لَنَهُ وَنُعْزِيَةُ وَتُسْلِيَةٌ مُعَوِّدِينَ أَفْتَا مُوَالِّذِي وَاللَّهِ مِالنَّا فِكُلْمَ وْغَالَ الْمَالِكُ فَيْ لِمُنْ اللَّهُ وَالْجُوالْ لَا الْمُلْكِينِ مِنْهُ الْمُكْتِسُ عِلْهِ الْمُ وَيَجُورُونَ اللَّالَّهُ وِبِسْ فِي أَنْعُلُونِي فَعُلَّانِ قُولُ اللَّهُ وَإِفَامِ المِسْكُونِ وْ كَافِيهِ مُقَامَلُ وَقَالَ وَاكْ وَالْ الْكُانُ مُوْتَ الصَّيْرُ فِي مُعَلِّمَ لَهُ وْتُقُوكُ أَنْهِمُ إِزَّاءُ وَلَا تَقُولُ أَسُلِنًا وَلَا تَعْنِيًّا وَتَدْجَاءً التَّقْفِيكُ

> فَهِ فَي الشِّعْرِ قَالَ فَهِي لَهُ إِي وَلَوْ فِي مُرْبًا كِيا مُؤْتِي مُنْهَادُ صَبِيًّا " الْفَلَعِلْ هُوْمَا مُعِرِّي عَالِيقِعَلْ مِنْ لِي حَمَّادِبٍ وَمُلْمِ مُنْظِلْ الم والله المنادر إعمال السلام فرد الله المنافقة وسننتخص ومنزج والقاع ملاقفارية التقييم والقاجر والإفاما مَنْ فِيرِينَ مُنْعَرًا وَهُرُ فَرَيعَ مُثَرِيعً مُنْ الْبُنْ وَمُضَافًا إِلَى الْعَاعِلَ فَاللَّهُ عَالُونَا لِ حَقَرُ لِكُ وَيُدُونُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَيْدًا وَفَوْعَ إِلَّا إِلَّهُ وَهُونَا إِلَّ المغفول عفرالخ الفحيني قرب الأسرالفل ودت الفاهارالون وُلْيَاهُ عُمَّا أَيَّى وَصَايِبُ عِمُوا قَالَ سِيَوْمِ وَ أَجُرُفُ الْمُأْلِفَاعِلَ إِذَا أَوَادُوا عَيْ وَصَرْبُ اللَّصْلَافَ مِنْ وَرُفِقَ النُّو بِلَقْفَ أَرْ وَيُجُوزُنُو أَنْ وَلَكُونَا مُواللَّهُ وَلَ اللَّهُ اللَّهُ أَنْ يُنَا لِعِدًا فِي لَا مُ تَحْرَاءُ إِذَا كَالَ عَلَى فَالِمِ فَاعِلَى تُرِيدُ لَحُوشُونِ وَالْمُفْعُولِ فِي الْوِقْ إِحِوالْمُنَا فَدُهُ فَوْلِكَ عَيْنَ عِرْضَ إِنَّهُ وَعَوْدُ المعالد أن الملك ، أخال الثان الثالثان عليه المالية المالية فَوْلَ مُعَرَّاتُهُ لَوْ الْعَمَا مُرْفِرُونِ مِنْ مُعْلَمُ مِنْ مِمَا وَمَوْ عَرَجِ عَلَى وَوَ مُنْرِدِ مُعَالِماتُ فِي وَقِي مِانِهَا أَ وَحَجِي مُنْ الْوَاسِ اللَّهُ لِمَعْادُ وَالْحِنْظُ ومراض المرائي وال مرك ولي الاصرب ويكون فوالي العالى و التا التنبك فا خاض والنَّدُ السَّويم و والدارس مرود وَ مِن يُعِدِ عَلَيْهِ مُنْ عَلَيْونَ وَمُعَرُّفًا لللهِ كَلُولَ لَهُ صَالَعُ لِدَاعْلاً الموروز فلا المروب والإصال وخوق الإلك فلي عال الن البواخي الوعل ولال الطوري في النصاعي الربيعا وْمَا أَفِي مِنْ فِي اللَّهِ وَحَرْبِعُ مُفَيِّلُ إِنَّ مُلَكِّمُ النَّفِي مَا النَّفِيدِ لَقُوْ اللَّهُ ا وَ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا طَارِيَانَ وَيُدُوعُ مُعْرِيعُونَ عُمْوا وَهُو تَكُلَّانَ كُفَّةً وَهُوَ وَهُو الْجُدُورَ الْجُدُورَ عِيَا فَهُ لِهِ ثُلُامِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ عَلَيْهِ الْمُعَلِمُ وَعُنْ مُعَالِّمُ ال الله وَعَوْ امْدُخُمُكُ الْبِكَالَى وَمُّ الْأَلْكُ الْمُ التصوب عَلَيْهُ لِمَ تَنْهُ مُغْمُولَ فِي السَّلَ السَّمَ السَّمَ عَلَيْهِ الْمُوسَونَ إِوْاللَّهُ مَا عَدْ فِرْقِ الْعَبِي ﴿ وَقُالَظَفِلا أَنْهُ وَادُوا أَنْهُ مِنْ فُوجِهُمْ عَفْدُونَا مِنْ مَوْلِهِ طَلِيلُهُ عَلَى مُنْ الْمُقَالُومُ أَيْ كَانْعِلْمُ الْمُعَمِّدُ النَّعْ الْمُعَالِمُ الْمُعَمِّدُ النَّعْ الْمُعَالِمُ الْمُعَمِّدُ النَّعْ الْمُعَالِمُ الْمُعَمِّدُ النَّعْ الْعَلْمُ النَّعْ النَّالِيْعِ النَّعْ الْعَلَقِيلِي الْعُلِمْ النَّاعِ الْعَلَقِيلِي الْعُلِمْ النَّاعِ الْعَلْمُ النَّامِ الْعَلَقِيلُ الْمُعْلِمِي الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْ وْ قُالَ لِلْكُنْتُ مِنْهُ مُعَاوِمِنَ لِمَاكِ الْجُرُورِيكَا مِبْصُرا لِعِينَا بِ الْجُرْدُولَ لَهُ فَرُمْنِ كُفَّة فَتُ لُ وَيُمَا كَاهِمِيًّا كَانَ أَوْ مُسْتُقِيلًا تَقُولُ أَعْبَدُ عِلْكِ فَ وَنَوْ مُرْتُ وَلَا الْمُؤْلِقُ اللَّهُ وَلَا الْمُؤْلِقُ اللَّهُ عِلَى اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّ اللَّالّاللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّا لعبالس والبد إفراه عيرواظاة عكاف المعالية عكد المعللة أواق يستنال فأدفظاك رأية مناريع عناا أشي كالدك خشى كالواع فتسكرة للرافان دَعْلِاطْ إِلَى مُعْمِعُ لَهُ عَلَا لَا قِالَ دُعْلِالْنَ فَتَعْبُلُهُ إِلَىٰ مَوْ مُرَاحُورُكُ يُسْتُعُلُ ذُلِكُ عَنْ إِرْضَافَةِ الدُّادُ الدَّدُ فَ عَكَامَةُ الْعَالَ

والعرصواراد والكريان

صَامِرالْدُ عُلِيهِ وَمَا لِلهُ الرِّمَان وَسَعَوْد الدَّادِ وَصُوْحَتِ الْفُوْالمِيفُ كَ وَىٰ مُصْلِدَكُن وَمُهُمُ مُسْمِعُهُ الْوَجْهِدِ كُسُرُ وَمِعْهُمْ وَحَسُنُ الْوَجْمِ وَكُسُنُ وَجَمَا كَالَ إِنْهِ وَأَيْتِهِ مِنْهَا مُعْلِمَةً كُونِ إِنْ كَرْجَوْهُ كَعَظُومُ لَهُ عَبِلَتْ فَتُمَا أَثِيابًا وُحُنِنُ الْوَتِمَةُ قَالِلِمَا لَهُوْ وَلَا خُولُولُهُ لِمَنْ الْمُعْيِنُ أَجِنَا اللَّهِ لَيُولُونُنامُ وْ حُسَنُ وَجُمْ قَالَ يَحْدِيدُ ٱلْمَ جَنْ بُعْلِي عِنْدَى مِينِ ۚ وَحُسْنُ وَجُهِمِ قَالَ الْقَالَةُ أَنَّا سُنْعَالُ مُعْتِيهَا جَائِنًا صَفَا كَيْنَا لَا عَالَى وَنَا صَفَطَلَامُهُمَّا وَحُرْوِجُهُهُ تَالَ عَوْمُ الدُّدِي وَادِ مُعَ مُرُانِهِ النَّعْلُ النَّفْ لَل يَا عُولُونُواعَ مِنْ تُلَاثِيْ عُبْرِعُرِيدِ فِيهِ مِمَّا لَيْنَ بِكُوْنِ وَلاَ عُثِيبٌ لَا نَتِنَالُ فِأَالِدِ أَجَاب وُ أَنْظَلَقَ وَلَاجِ مُنْرِهِ عُورَ عَنُوا أَجْوَبُ مُنَّهُ وَأَعْلَقُ وَلَا أَمْنَا وَمِنْ وَاعْوَلُ وُلِلْ الْجُوتُ لِلْ النَّفْضِيلَ فِي عُوْ عِنْ الْمُعَالِ بِأِنْ يُصَاعَ أَفْفُ وَ الْفَكَّ مُورِةٌ وَأَقْرُبُوعُورًا وَمِنَا عُدُمُورُ فِهِ الْمُعَامِرِ لِللَّهِ يَالِيوالدِرَعُ وَأَوْلُكُمْ الله والمناه والمناه والمناه والمنازيم المناكن المناز المناكن الفار والمناه والمناه والمناز وا أَيُّ النُّقُ إِنَّهُ إِلَّا وَمُمَا اللَّهُ فَمُ أَخْصَدُ فِي النَّا اللَّهُ وَإِلَيْهُا مَّذَا فَن وَآخَتُ مُ مُنتَّقَةً وَنُولِهُ وَنُدُّقِا الْعَلَيْهُ وَلا يَتَلَادُ كَالِوا اكْمُكُ التَّانُينَ وَأَحْلُكُ أَلْجِيزَيْنِ وَ فِي أَشَّالِهِمْ آيَلُورْ خُنْفِ لَانَانِي فَدُ وَالْفَيْاتُونَ وُلِمُسَلَّكُ مِنْ النَّاعِلِ عِنْ المعجوب وَمَدَّالُهُمْ مُنْ أَكُمْ وَيُصْلِّلُونَ وَالْمُعْ مِنْ أَبُّ الْخِدْيْنِ وَ آزْ عَجَرِّمِ بِلِي وَهُوالْخَيْزُنَّةِ مُ فَالْدُنْ مُرِوالْفُهُمْ وَأَكْمِرُونَ فَ مِنْ أَبُّ الْخِدْيْنِ وَآزِ عَجَرِّمِ بِلِي وَهُوالْخَيْزُنِّةِ مُ فَالْدُنْ مُرِوالْفُهُمْ وَأَكْمُ وَالْفُو والفيائان بفشك على الذعل ون المنعول وفاركة وفوا مراشف والمراشف

المَا سَيْةِ كَعَوْلِهِ عَنْ اعْدُ وَكُلْ فَيْرِ بَاسِطِ وَرَاعْمِيدُ أَوْ الْدُخَالِثُ عَلَيْهِ للأبعث واللافر حقف لك الشارب زنتم اأش فتحس والمتنافظ اعتمان عَلَىٰ مُنْكُارِ الْوَسُوْمُوفِ الوَّدِي خَالِ أَوْسُوْ وَالسَّنْفُ اللهِ الْوَصْرَالِ الْمُعْلِقَ الْمُعْلِقَ رُونَ يُنْطَلِقُ عَلَا مُن وَمِثْلَ رَجُل كِارِعُ أَذَكِهِ وَجَالَى لَدُمُوا مُنَا أَجُلُ وَمُثَالِمُ أَخُواكُ وَمَا ذَا مِنْ عَلَمْ مَا نَ مُنْ مُنْ مُنْ الْحُوالِ مُنْ الْحُوالِ الْمُنْ الْحُوالُولُولُ الْمُنْ وزع الفاح والمناه والمناه والمناع المام الموالع الم المِنْفُلُ اللَّهُ عَلَى الْمُعَالِكِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ وَلَمْ عَلَى إِلَا وَمِنْ يَكُورُ فِي وَلَا حُرْجُ وَنَعْلَى عَلَى الْمُعَلَّى الْفُولَ الْمُعْمَلِ مُفْرُوبُ عُلُالُهُ وَمُكْرِيطِانَ وَمُنْفِرَةً فِي اللَّهِ مُنْفِقًا عُمُونُمُ مُنْ إِلَيْ لْكِيْ وَأَوْنِ مُعَلِينِ إِنْ الْمُرالِعَامِينَ فِي الْمُمَالِينَ مُنْكَاهُ وَمُجْمُوعِهِ وَالْتَاكِط الوَّانَ نَبْنِ وَلِلْمِ عَبْهُ وَالْمِنْ الْمُنْتَالِمُ الْمُنْتَالِمُ لَا مُنْتَاعِدُ لِلْهِمَاتِ الهارية وإنمامي مشفعة أيها ف أنها تذكر الافهاتف وتلكي وتخفخ خُوكُوم وْحَيْنُ وْصُعْبِ وَعِي لِاللَّاكَ فَالْحَالِمُ اللَّالْ اللَّهِ اللَّهِ عِنْهِ حَرَيْدُهُ وَكُنْكِي وَجُهُمُ وَاصْعَبُ خَائِينَهُ فَيْ الْعِيمُ وَمُنْكُ إِلَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ عُلْ مُعْنَى لَا مِنْ اللَّهُ مُلِكُمُ مُلِكُمُ مِنْ مُنْ مُنْ مُنْ لِكُونَ لَوْ مُنْ الْمُعْلَمُ وَالْمُوالْ ومنفطو لندنفك وضأبت مدرك وتضاد الإياعا فالقرابك 

وَأَنْ عُزُوا أَرْجَى وَالْمُؤْفِ وَالْفِيْدِ وَالْحِنْدُ وَالْمَاكُ مِنْ لِلْمَا مِنْكَ وَقَالَ سِيُولُهِ وُفْمْ مِنِيا بِمِاعِيْ فَدَّ لَكُ وَتُعْمُورُهُ مِالِيَانِ مَتَضَادُكُانِ لُوْ وَمُ الثُّنْكِ عِنْدُ مَصَاحُنَا مُنْ مُولُورُهُمُ الدُّولِينَ عَنْدُ مُفَا إِنْتُهَا مُّلَا بنان دين لا ففال من عُرو ولازعه الفناك ولد العدة تنه وتشاخ وُجِيْعُهُما لَمُنِقَالُ فَضَّلَى وَلَا أَفْضَلِينَ وَلَا فَضُلِيانَ فِلْ أَمَّا مِلْ لَا فَكُمُلُناكَ وَكُمْ فَمُلِّ بَلِيكُوْ اجِبُ لَعْمِينِ دَمَاكِي إِلَيَّامِ الْوِيلِ ضَافَةً لَقُولُكُ المُ فَفَكُ الْفَصْلَى وَافْضُلُ الرَّجَالِ وَصَّالَى النَّمَاءِ فَتُ وْفَادْ لِمُ فَصَلِي مُنْ إِسْتَوْي فِيهِ الدُّكُرُ وْ الْدُّ تَنْتَى وْمُونْتَانِ وَالْجُمِيمُ فَاذْافْتِ فَ بِاللَّهِم أَنَّ وَثُبِّي وَجْمِعَ وَاذْ النَّسِفَ سَاغٌ فِيهِ الْدُورِانَ قَالَ اللَّهُ نَعَالَىٰ أَكَامِرُ مُعْ مِنْ وَقَالَ فِ لَهُو نَهُو أُوَّهِ وَالنَّاسِ مَنْ مُعْدِهُ كَالْ وَالدُّوعَةِ وَكُمَّيَّةُ أَكْمُ وَالْفُلْسُ جِيمًا وَيَالِهُ وَالْحَبِّمُ وَيُلْإِلِّسُ فَهُاكُ وَمُا حُدِفَتُ مُنْهُ مِنْ وَعَيْمُفَلَكُ لِأَحْسِتُهُ وَلَا عُرْبُهُ لَكُ تُفَارِّالِهُ وَاخْفَى أَيُّ اخْفَجُ الِسِّرِ وَفَوْلِ الشَّاعِ الْمَاعِ الْمُعَامِلِيَّةُ الْمُعَامِلِيِّةً ا بِالْسَاحَانِيِّ الْمِعْلِيلِيَّا الْمَامِينِينَ فَيَعْمِهِا مِنْ لَا أَنْ الْمُعَامِلِيَّةً لَا أَنْ الْمُعْم والوُّلُ وَالْفِيلُ الْمُعْتِمُلُ مِعْلَى لَهُ كَالْ وَمِمَّا يُولُّ عَلَى إِنَّهُ أَفْعَلَ الْأُوكِي وُ الْأَوُّ لَ وَمِنَا خَلِمُكَ مُلِيمَ فِي أَلَى اللَّهُ الْحَبْرِ وَفَوْ لِ الْفَرِّرُدُ وَأَنْ عَلَيْهُمْ اِنُّ الَّذِي عِلَى النَّا وَبُنَا لَهَا مِنْهَا لَهِ عَلَيْهِ الْعَدِّرِ الْعَدِّرِ الْعَلَيْ فَكُلُّ

الْ احْدَعَمْ النَّا وَهِي النَّهُ لَكُ وَالْمُؤْرِدُ وَ النَّيْتُ وَ الْمُعْلِخُ وَ الْمُزُّونُ وَالْمُؤْتِ لْمُ مُن يُسْتَعْنُونَ بِأَنْ مُولُولُ السِّيمِ الشَّفَالِ فَي السَّفَالِ وَ لَهُ اللَّهُ اللَّهُ ال فَالْمُوْفِ وَالْمُتَعَظِّ وَالْمُتَحِنِ وَالْمُرْفِئِ وَالْمُتَعَدُ وَالنَّيْدِ فِي وَكُمْنَ مُنْهَا فَالْحِيْرُ فِي اللَّهِ اللَّهُ كُلِّ فَعْلَطُ مُدُّعِينٌ مُضَايِعِهِ مِلْسُورٌةِ كَالْمُنْسِ وَالْمِلْدِقِ الْمِنْ وَالْمِلْدِقِ الْمِنْ مُصْدَهِ مَعْنَىٰ الْحِنَّ وَقَبُلُهُ مُضَاعِتُ مَنْ رُونُ تَفَعِيرُهُ كَانَ أَرْمُ مِنْ اللَّهِ السَّابِ وُ مُفْرِبُ النَّا فَهُ وَمُنْتِحِ إِلَّا مَا كَانَ مُنَّهُ مُعَمِّلُ الْعَارِ وَاللَّهِمُ مَا أَلَكُمْ الْمَ اسْراك أنه فلااعر كالفائج به وليُقَالُ وَبَعِي عَلَى عَمَلَةٌ وَمُعَالَحُمُنَا إِلَيْ الْفَالُومَخُنُودُ أَنِيًّا كُنَّا مُؤْمِدٍ وَالْفَوْمِدِ وَالْفَوْمِينَ وَالْمُوْجِلِقِ الْمُوْجِلِ كَانْتُمْ مِن وَ الْخُلِبُ وَاللَّهُ مِنْ الْمُقَّاضِ وَالْمُعْمَاقِ وَالْمُثَاجِ فَيْ وَالْمُعْمَاةِ وَالْمُشَكِّ اللَّهِمُ مُغَنُّوْحُ الْمِلْكُ الْمُنْأَقِّ وَالْمُرْبِي وَالنَّاكِينَ وَالْمُوْتِ وكاخا المضموم المم والكش غرنخوا المنفاح والمنفل والمدن والمدن وُذُكُوالْعُوْ الدُائِينُ مُنْجُودُ مُا وِي الدِيلِ بِالكُنْسِ وَفَدَّ مُنْفَعِظُ عَلَى مُقْصَفَى ةَ الْمُكُولَةِ وَالْمُعْ رَضَّةِ فَقُدْ قَالَ سِيمُونِهِ لَمْ يُدْهُنُو الْعَا كُنْفُسَا لِمِقْلَ وَالنَّهَا تَاوَالسَّالِينِ كَا لُمُزَّلَّةِ وَالْمُظَّنَّةِ وَالْمُشِّرَةَ وَالْمُلْزُقَةِ وَمُوْتَعُنِهُ الظَّالِيمِ خُمِلُتُ أَنْمَا إِلِيْهِ الْاَقْعِيةِ وَعِوْ أَحْسَا فِ وَاكَانَامًا مَا مَكُ مُقَعَلَةٍ بِالفَّتِحَا لِمُقْدِرَةٍ وُالْمُثْرُونَةِ وَالْيُورَدِ فَإِنَّا مُن للَّيْ وَمِنْهُ عَشَرُهُ أَلْبُينِ أَمْثُلْنُهُا صُعْرُهُ وَعُلِّهِ وَمُودُ وَجَمَلُ وَإِلَّ وَظِنْ مراه وعوسرورهم غيرف على بعاملت القفل في المرابع والله المرابع وُكُنِيٌّ وَرُجُلًا وَمِلَةً وَصُرْدٌ وَ لِلْزِيدِينِهِ أَسْتِينُ حُيْرِيةٌ وَلَقُلَّ مُعُومُ لَا لَمْ نيه والزَّبَاعِيِّ فَعَلَى لَقُطُ إِلَمْ الْمُقْعُوبِكُ الْمُنْظُرِةُ الْفُوْجِ وَالْمُقَادِيْ فَالَّهِ الأَمْنِكَةُ النَّيْ أَنَاذُ احْرُهُمْ تَخْطِيهُا أَوْمَا خُتْرُهَا فَضَّالُ وَالرِّياكُةُ رع بدالإرار رسان مع وفارات فالمعالم على والمعالم المنابع المركة المَّا انْ تُكُونُ مِرْجِشِي خُروفِ الْكُلَّةِ كَالدُّالِ السَّانِيَةِ فِي أَيْدُ وَوَعَلَيْهِ الْدُ المراصيد والمنالب والمفطرب والمنفك والمشامل والمدخرج والخرنج مَنْ عُرِيْنِهِ الْمُنْزُرُةِ الْمُحْلِلُ وَالْحَرِوَ الْلَالْمَانِ كُوَاوِجُوْمُ وَمُنْدُونَا اوُ لِوَيْرِلِهِانِ كَالِهِ كَا مِنْ كَالْمُ مُلْ مِنْ مَالِرِيَاهُ الْمُالِمِةِ مَنْ وَالرِيَاهُ الْمُالِمِة مع الله المنظمة من قَالَ الْعَبَاجُ مَنْ مُعْرَجُةِ الْفِيالِ وَ النَّوْرُي وَمُنْ الْفَيْ وَإِذَا عَنْ النَّي الله المرافية النظر بالْمُنَانِ قِيلَ فِيهِ مِنْقِلَةُ بِالنَّقِّ نَفِيالَ ادُونُ مُسْمِعَةُ وَمَا سُلُةٌ وَنُلَابَةُ لا تُعَاوُ امِدُ إِنْ تُحْدِنُ مُرِجُ الْمُعَنْ عَيْفَةٍ وَ وَيَّ اوْلِأُم كَنْ يُدَدِّ وتخنياة ومنفاة ومقناة ومتبطنة فالمينونيه ولأ بجيزا ينظيفا الله المنظمة و مَا عَمَا عَلَا اللهُ عَلَيْ عَلَيْ مِنْ اللهُ الل مِعًا حَا وَرُثُلَنَاهُ أَحْنِ كُو الصِّعْمِعِ وَالنَّعْلَ حِرُ أَهُمُّ أَنْ يُتُمَّلَ عَلَيْهِمْ

وَجُرُنْيَةٍ فَكُ لَكُ وَبُشِهُمُ الْفَادُو الْمُثْنِ فِي نَحُوا عِمَادٍ وَالْحِيطَةِ وَ أعلوب والدرون ومنتاح ومفروب ومنديك ويفرود وتنال عَوْدُ الْهِ وَكُوْنُوعِ وَيَغْمِلُ وَتَنْدِيثِ وَيُونُونِ وَيُونُونَ وَيَعْلَمُونَ وَمَعْلَمُ الْمُنْ وَاللّهُ مَ يُحُونُكُ وَكُونُونَ وَمُعْلَا وَمُعْلِمُ اللّهُ مَ يُحُونُكُم وَمُعْلًا وَمُعْلِمُ وَمُعْلًا وَمُعْلِمُ اللّهِ مِنْ عَلَا اللّهُ مَ يُحُونُكُم وَمُعْلًا وَمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعْلًا وَمُعْلِمُ وَمُعِلًا وَمُعْلِمُ واللّهُ مُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعِلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَمِعْلِمُ وَاللّهُ مِنْ مُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَاللّهِ مُعْلِمُ واللّهُ مِنْ مُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعِلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَاللّهُ مِنْ مُعْلِمُ وَاللّهُ مِنْ مُعْلِمُ وَاللّهِ مُعْلِمُ وَاللّهِ مُعْلِمٌ واللّهِ مُعْلِمُ وَاللّهُ مِنْ مُعْلِمُ وَاللّهُ مِنْ مُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَاللّهُ وَالْمُعِلّمُ وَالْمُعِلّمُ وَالْمُعِلّمُ وَالْمُ مُعْلِمُ وَالْمُعِلّمُ وَالمُعِلّمُ وَالمُعْلِمُ وَالمُعْلِمُ وَالمُعِلّمُ وَالمُعِلّمُ وَالمُعِلّمُ وَالمُعِلّمُ وَالمُعِلّمُ وَالمُعِلّمُ وَالْمُعِلّمُ وَالمُعِلّمُ وَالمُعِلّمُ وَالمُعْلِمُ وَالمُعِلّمُ وَالْمُعِلّمُ وَالْمُعِلّمُ وَالْمُعِلّمُ وَالْمُ مُعْلِمُ مِلْمُ مِعْلِمُ والمُعِلّمُ مُعِلّمُ والمُعِلّمُ مُل (٤) وَنَيْنَهُمُ الْنَهُ وَالْفُنْ وَاللَّهُمْ فَي يُوا أَجْرِيْكُو إِنَّا فِي وَالْفُرْسِ وَاللَّهُمْ فَي يُؤا أُجْرِينِي اللَّهُمُ عَلَيْهِ اللَّهِ وَاللَّهُمْ عَلَيْهِ اللَّهِ وَاللَّهُمْ عَلَيْهِ وَاللَّهُمْ عَلَيْهِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ وَاللَّهُمْ عَلَيْهِ اللَّهُ وَاللَّهُمُ عَلَيْهِ وَاللَّهُمُ عَلَيْهِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُولِي اللَّهُ عَلَيْكُولِ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُواللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّالِمُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُولِ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُولُولُولُولُولُولُولِ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُولُولُولُولُولُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُولُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُولُولُولُولُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَّا عَلَيْكُولُ اللَّه ع وَالْمُعْمُواَلَ فِي مُؤْمِنُ مُنْطِلِقِ وَمُسْطِيعٍ وَمُمْرَاتِ وَإِنْظُرِ المستمرة المعلق و المعلق المستمرة المس 

وَالرِّيانَ تُحُونَ وَاحِلَةً وَتُبْتَاثِي وَتُلَقًا وَارْبُعًا وَمُوَالِّهُمُ أَنْ يُغَمِّلُكُ الْعَارِوْعَائِنَ الْفَارِوَ ٱلْعَبِّ وَعَائِنَ ٱلنَّانِ وَاللَّمِ هَمَا لَعُمَا اللَّهِ مِوَلَا أَغْلُو مِن أَنْ تَعْمُ مُنْتُرُ قَدُّ أَوْمِيْ عَدُّ فَفُ لِي فَالرِّيالُ الْوَاحِلَةُ فُتُكَ الْفَاءِ عُو الْحَدْلِ وَالْمُهِ وَاصْبَحِ وَاصْبَحِ وَالْمَارُ وَاجْلِ وَتُعْدِي وليه المسار المسار المسار و ا ٷڵڡڔۅۼؙؽ۠ڔؙۉۼڷؙڽٷۼۯؿۮٷڣؙۅڿۏڮؙۮۏۜڶٷڂٷڲٷڮۺڸۅۻ ٷڝ۫ڴ۪ٷڣۺۜ ٷڝ۫ڴ۪ٷڣۺۜڰٷٵڞڰڰٷ؆ؖڶۺؙڵڷٳڡؿۼۼۛۼڵؖۼٛؖؽؖۅۜؠڰۺڮڰ النفري والمنافية والمنافية والمنافية والمنافية والمنافية مى وخارج وغزيب و عندج وريار ، و وفق و مندي و من اليمار علم من من من مندي و مندي مندي و و أَخَادِكُ وَ ٱلْفِعْ وَٱلنَّدْدِ وَلَا مُمَّا أَفْعُكُ وَمُعَالِكُ وَمُعَالِكُ وَمُعَالِكُونَا مِلْ معالمان وتناضب ونزامع في المناصف والمنظار تكان ين يخوع الزون الماط وُطِوْ عَادِهُ فِينَا مِرْوَرِي وَنُورِيْنِ وَتُونِيْنِ وَتُنْفِعُ مَنْ الْكُونِيْنِينَا اللَّهُ مِي يَخُوُ مُسْلِينِ وَلَوْزَيْنِي وَ الْكُلُّنَاءِ وَكُلُّنِي وَخَيَارِي وَخَلَقْكُ }

glicys

فَعْدِ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ فِي مِلِيَّانِ وَعُنْنُوُ انٍ وَعِنَّانُ وَنَيْتُنَا لِيَّ تَعْلَيْهِ وَمُعْلَمْهِ مُعْوَنَّنَا وَمِلْ الْمُعْمَانِ فَي مُعْلَمُونِ وَمُعْلَمِينَ وَعُلَمْنِ وَيْ إِنَّ سِمِياً وَمِيكِيًّا فَعَلَى وَفَد الْجُمُّعَيُّ ثَبْمًان وَ الْفَرْدُى وَ عُرْطَلِيكِ وَطِيقًا حِ وَعُمْرًا مَا مُوصَلِيقًا وَ وَشَعْفُمُانٍ وَعُفْرُكُانٍ مِوالأُولِ السَّ طراف الله المعالم المعال وَاحِنَّهُ غُوْ الْمُؤْلِنِ فُرِائِعُهُمُ إِنْ وَارْفِيانِ وَارْبِعَا وَارْبِعَا وَارْبِعَا وَارْبِعَا وفيا المطلق والمساورة والروان والمساورة والمس المرى وَجَدُكُ الْمُرْسِ وَاللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّالِيلُولُولُولِي اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ مِنْ اللَّهُ مِلَّ اللَّا مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِ البوم الغرالا غرفه للَّهُ وَمِنْهُ ادْكُونَةُ الْمُنْكَةِ الْمُمْلَدُيُ اللَّهُ كَالْ وَجُونُ شُنَّ فَا فَا كُنَّا أُوهُ وَهُوا ا وُلْهُ بِعِيمِهِ حُيْثُ وَلَا يَعَا وَرُالْزِيانَ بَنِيهِ وَأَجُدُهُ وَأَشْلُكُمُا لَمُنْدِينِ البيبة الثلثكا جففرودنعم ونونن ونسرج ودطان وتخطالب الْمُرْيِدِ فِيهِ الْمُشْلَةُ النِّي إِذْكُرُهُا وَالنِّيالَةُ فَيْهِ مُزَّفِّي إِنَّا النَّلَثِ ا العصرفذط فَصْلَ اللَّهُ الْوَاحِهُ وَلَيْهِ فِيهِ وَلَهِ اللَّهُ اللَّالَّالِمُ اللَّهُ اللَّالَّا اللللَّالِمُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ كَلُ الْفِيرُ الْوُوْلِيمِ وَعِمَّا إِللَّهُ مُثَّلِيعٌ مُنْعَهُ الْدِهِرِ إِنْ وَلَيْدِ الْفُلْوَالْ العضاء لاكرواء أكبرس الدزع عَلَيْ الد وَمْنِهُ أَسْتِهِ التَّوْفِيقِ فِي تَكْمِيلِ الْأَفْتَامِ الْمَاقِيةِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ كُ وُ يُكُنُّهُ الْفَاءِ فِي خُوْ تَنْفِيرُ وَ كُنْمَا لِ وَكُنْمُنْكِ عُبُرُونِينَ وَمُعانِيهِ ٱلْمِعِيرُ النَّابِي عَيْ لَتَعْسَيْ الْأَفْعَا ا و در الله المعدد المعد و بسم الله الرحم الما المرحم مِ الْفَقْلُ الْاَكْلِي النَّهُ إِنَّ إِنَّ الْمُ عَلَّاتِهِ مِنْ إِنْ وَمِنْ خُصَالِمِهِ مِنْ لَا مُكْلِ الْف وري في الدُسْتَعْدَال وَالْعَدَ ازمر لحلوق المُتَعَمل الْبَارِدِمِنَ الشَّيارِي السَّلِينَ لِيمَا ومِدن الدَّال وُنَعِدُ اللَّهِم الْآخِرُةُ فِي مُحْوَ حُبُولِي وَحَجَبْتِي وَمِعْ بِلِّدِي وَهُندَى وَسُوْنُ نَيْمُكُ وَلَمُ سِّعَدِكُ وَ يُعْلِفُ وَنَفِيمُكُنْ وَالْمُعَلَى وَتَعَلَّمُ وَسِيَطْهِي وَسِيَوْلِكِ وَقُرْشَتَ وَوْ وَلَتِي فَصَلَّ وَالنَّا وَثَالِهِ وَالنَّا وَثَالِهِ وَالنَّا وَثَال الْمُنْتِرَ فِتَالِ فِي نُعُوْدِ وَكُنَّا فِي وَكُنَا مِلْكُو لِلْمُنْتُونِ وَكُنَا مِلْكُو أَبِي وَكُنَا مِلْ وَمِزْ أَرْضُنّا فَ الْمُعْلَمْ عَلَى وَعُوالدَّالَّ عَلَى تِرَاب حَدْثِ بِرُنَّانِ قُتِلْ زَبِّكَ وَ عَلَى مُنْتَى مَعْلَى اللَّهِ لِدَّ أَنْ تَعْتُرَجُمُ مَا أُوَّرُ من الوصوة في أعْلَمْ مِ عَلَى مَعَان حُوْمِهُ اعْراب الْرَسْم لِانَّ الْفِعْلَ عَلَوْنُوْاوُ فَهُوْ فَالسَّلُونَ عِنْدَالْمَغَلَّابِ وَلَمُونَ مُعْمُولِهُمَ إِرِوَاللَّهُمُّ مَعُ وَالْوَالْقِيرِ وَ مِنْ الْحُسَابِ الْيُعْمِلُ الْمُعْمَالِيَّةِ وَهُوْمَا نَهُ الدُّمْ إِنَّهُ مَنْ السَّلِيمَ الْمُؤْرِفُ فَهُ مِنْ الْمُسْرِيمُ لِللَّهُ الْأَلِفَ وَالنَّوْلُ مِنَ الْاَلْفُلُ فِي مِنْ الشَّرْفِ وَ مَا النَّعْ بِهِ الفَعْلُ وَ المَصْرِعُ الْجُرَّةُ عُنْرِنَا الشَّيْوَ تَجْلُ بِولْا هُرْإِبَ وَ مَلَا أَيَالُ ذَلِكُ مِنْ النَّهِ فَعَلَى عَلَيْهِ النَّهِ فَعَلَي نَعْمَتُ عَيْ صَدْدِ الْمُنَافِ وَالتُّونَ وَالنَّاءَ وَالْمَاءَ وَ ذَلِكَ وَوَ لَهُ الْمُأْلِبُ أوالعالية تشعك وللغائب سنعتك والمنتحكم افعك وكذاذا فالضائية عُيَّةُ وَاحِلُهُ الْمُجَاعَةُ نَعْمُكُ وَتُعِينَى الدُّو أَلْدَ الْدَيْعَ وَتُشْمِلُ فِيقَافِكُ مُورُ فِي الْإِرْتِفَاعِ بِعَا مِلْ يُعْنُويُّ نَظِيلُلْتِنَمَازِ وُكُمِّنُ وُولُكُ النَّقِينَ والنشقل والعُمْ في فوقد الله الله المنفاك فلا من النال التاب وُقُوعَهُ كُيْنُ بِعِيرٌ وُقَوْعُ الْإِلْمِ كَفُولُكِ نُدُّلُهُ مُذِي دُفَعْتُمُ لِأَنَّ ادُسُونُ الْاسْتَقْدَالِ وَمُخْولِهِ أَعِلْتُهِ رَبُّ هَازَةً الْاسْمَ فَأَعْرِبُ الدُّسْمَ عَالْمُعْدُ الْمُتَكُارِ مِنْ فَظَانَ صِحْبُهُ وَفُوعَ الْمُمَا و فُكُذَلِكُ إِذَا فُكُتُ والنف والخزم فكان الخ وم الما كالمان فاعلاهم نَفْرِبِ الرَّبِي إِن إِن مُرايِنكُ أَ رَكُ فَي مُنْتَقِيلًا الْي النَّطْقَ عَرالِمَّتْ أَنْيُنَ أَوْ خِاعَةِ أُو مُمَا طِيهِ هُوْ نَبْ كَتِنَهُ مَعَهُ فِي حَالَ الدُّفِعِ نُو السَّلَامِ This مُ مُكْرُمُهُ أَنْ مُكُونَ أَوْ لَكُمْ لِيهِ يَعُوهُ بِمَا اسْمًا أَوْ مَعْلَا مُكْمُمُلًا مُكُونَ بُعْدَالُا فِي مُعْتُو حَدُ لَعِدًا أَحْتَيْمًا كَعُدُونَ هَا يَنْفَالَتِ وَانْتُهَا

تَنْعَلَانِ وَهُمْ يُنْعَلُونَ وَأَنْتُمْ مَنْعَلُونَ وَأَنْتَ نَنْعُلِينَ وَجُولُ فِي عَالِ الصُّ كُنْ بِأَنْهُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ يَعْمُلُوا فَحُدُ لَكُ وَإِذْ الصَّالَةُ بِعِيزِ إِنْ جِاعَةِ الْمُؤْمُّةُ رَجُعُ مِينًا مُرْءُ مُعَلَى مَدِهِ الْعُوْامِ لُفَظًّا وَلِمِ تَسْفَظْ كِي الْمُسْفَظِ الْإِنْ وَالْوَاوَ الْيَادَرَ

المهم المراكب المراكبة على المراكبة المواجدة المراكبة ال

المُنْا مَعْ وَلِللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ مُعَلِّلًا لَهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ وَلَا تَصْرِبُنْ وَأَنْ

إعْراب المُضَارِع هي الدُّنْعُ وَالنَّمْثِ وَالْجُرْمُ وَلَيْتُ

كُلاَمِهِ مُعْضِعُ حَرَقِ فِي أَيِّ تَمُيلِ شَاءُ فَي عَلَيْ

كَوْلِكُ الْحُولُ الْأَنْفُولُ اللَّهُ كِي وَلَنَّ الرَّاحَ الدَّرْسُ وَجِيتُ فَيَقْطَينَ

هُ إِذِن الْخُرِمَاكُ فَعُلْ اللَّهِ وَلَيْتُمُ لِللَّهِ الْمُعْمَرُةُ لَعُلْمُ الْمُعْمَرُةُ لَعُلْمُ

احروي عَنْ وَالدُّمُ وَاوْمِيعُتَى إِنِّي وَ وَاوَ أَيْدُ وَالْفَاسِمُ جَرَاب

حَقُّ إِذْ خُلَا أَجُنَّهُ ۗ وَكُلِّيتُهُ حَتَّى عَامِرِ لِي بِثَيْرٍ إِذْ كَانِهُ تَقَفَّعُا الدُّاللَّهُ فَي عُكُمُ الْمُتُنتُ لِمِنْ حِيْثُ أَنْدُى وَقْت وَجُودِ السِّرْ المُنْفُولِ إِنْ الْجَامِ كَانَ مُنْهُمَّا وَمُتَوْفَعُ إِذَ لَكَ إِنَّ الدُّخُولَ وَحَدِيثُ الْعَالِ كَأَنَّكُ فَلْكَ خَتَّى إِنَّا أَدْخُلُهُا لَهُ نَ فُسْهُ فَوُالُهُمْ مِنْ كُتَّى لَا يُرْجُونُهُ وَشُرِيبَ الْمِلْحُتَّى جِي أَسِينَ جُرُرُطْنُهُ أَوْ تُقَفَّى إِلاَّ أَنْكُ غُبِّلِ أَعَالَ الْمُنَاشِيَةُ وَفَرِئَ قُوْلَهُ عُنْرُهُ حَلَّ وَلَلْمِ لَوَا حَتَى مُعَوِّلَ الرُّسُولُ صَفْهُ مَّا وَمُرْهُوعًا وَ تُعُول كِكَان مُرى حَتَّى أَدْخُلُهَا ما لنصْب لُسِ الدُّ فَانْ رَدُتُ إَسْرِ وَعَلَقْتُمْ بكُانَ أَوْ تُلَكَّ مُنْرُا مُنْعِبًا لَوْ الرَّدْتُ كَانَ السَّاكُةُ جَازُ فِيهِ الْوُجْهَا إِنَّ وُنْفُولُ أَسِرْتُ حَتَّى مُدْخَلُهَا بِالنَّصْ وَأَيُّهُمُ مَا رَحْتَى مُنْفِظُهَا بِالنَّفِ بالفَتْرِعَ فَي رَضْمًا رِأَنَّ وَالدَّ فَعِ عَلَى إِلَّهُ شَيْرًاكِ بَيْنَ وَسُلُونَ وَفِيَّا لِلْهُ فَمُ رُوْعَكِي لَهُ مُسِلًّا إِي كَانَّتُهُ مُنِكَ اوْ هُو يُسْلِقُونَ وَتَقُولُ هُوُ قُالِنِكِي أَوْ أَنْتُلُكُ مِنْهُ وَانْ تَسِتُ المُّلُهُ إِنْهُ عِلَى الْأَانَا إِنْتُدِيُّ مَقَالَ بِيُونِيهِ فَي قَوْ الْحِكِي الْنُتُ وَ فَيْلُ لَهُ لَا ثُمَّاتُ عَيَّنُكَ إِنَّا غِيلِولَ فَلْكًا أَوْ لَوْتُ فَتُعَادُوا . وَلُوْرُوْفِينَ لَكَانَ عُرِيقًا حِائِرًا عَكُوجُهُا عَلَى أَنْ تُشْرِكُ مِنْ الْوَقُلُ ٱلَّهُ كَانَكُ فُلْتُ اتْمَاخُادِلُ اوْ إِنَّمَا مُهُونُ وَعَلَى أَنْ مَكُونَ مُثْبُكُ ادَّ مَفْطُوعًا مِنَ الأَوُّ لِ يَعْنِي أَوْ يُحْنُ مِتُواللَّهِ وَنَ فَيْ اللَّهِ لَهُ لَا يَكُولُ المَّلِّدِ

الاخراك على للدوع المتراك المر على عمل ومون والكرابس والاسترائرة لي عقف

على على حلى وسيا حنب النطقة غالة بأو المعين عالفؤلس المؤلفة مسرا عصالا مراكا المفائلة أو الأسلام المأام

LEW THE STATE OF

مَّهُ سُّيَارِاسِتُهُ ٱلْأَمْرُ وَالتَّبِي وَالتَّفِي وَالْإِبْنِيْفَامِرَ وَالتَّبِي وَالْعُرْضِ وُ وْلِكُ وَوْ لِكَ سِرْتُ حَتَّى أَدْ خَلُهُا وْجَيْتُكُ لِتُكْرِبُنِي وَلَا يُزِيِّنَكُ اوْ تَعْطِئْ خُقِّي وَ لَا تَاكُلُ لِمَاكُ وَنَشْرَتِ اللَّمْنُ وَابِينَ فَالْمِنَا اللَّمْنُ وَابِينَ فَالْمِكُ وُ لا تُنْطَعُونُ افيه فَيَحَاتَ عَلَيْحُمْ هَفَنِي وَ مَا ثَا بِينَا فَتُعَدِّثُنَا وَ قَالَ لَنَا مِنْ سُنْعَاء كَنْيَشْفَعُوالِهَا وَمِالْيُتَنَى كُنْ مَنْهُمْ فَأَفَوْ رَوَ الْاَتُمْرِلْ مُنْصِيبُ خَيْرًا فَيَسْكُ وَلِقُوْ الْحَ مَا مَا لِيَنَا فَتُحَرِّشُنَا مُعَنَّمُا إِنْ الحدث عامانينا مكرف يحترفنا أي لو المشا كماشكا و الدخر عاليفا ٱلنَّالِقُلُ يَعْدِ ثِنَا أَيْ شِكَ الْبِيانُ عَنْيِ وَلا حَدِيثَ مِلْكَ وَهَالنَّلْمِينَ بَيُونَمْ فَعَنْكُ وَيُشَيِّرُ الْمُؤْرِثُنُ مُعَمِّنُ الْأُحْرِفِ إِلَّا اللَّهُ إِذَا كَانُتُ الْمُكِي فَإِينُ الْاَظْ عَارِجًا إِنْ مُعْزَا وَوَا وِبِ الْكَالْ الْفَعْلُ الذِّي نُنْخُلُ عَلَيْهِ ذَا خِلَةً عَلَيْهِ أَلْعُو لِكُ لِنَا تَعْطِينَى وَأَمَّا الْوَلَّيْنَ يُلَيْنِ عَمَا اللَّهُ الدُّوامُ اللهُ مُعَارِفُ فَعَارِفُ وَلَيْنِ عَنْمُ انْ يَتَعَبُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّه النعُلُ في هذه المواضع باللعدول بدالي عَيْدُ اللَّهِ عَرْجَعُنَّى وَجَهُمْ المارة والمساغ فلذ تفدحتى خالتان عرفي اخليها مستقبك أُوعِ حُرُّ الْمُسْتَقِيلُ فَيْنُومُ وَلَيْ الْوُحْرِي حَالِ الْوُفِي الْمُلْفِقِ فَعَ وُ ذُلك فُوْلُكَ سِرْمُ عَنَّى الْدُخُلُوا وُ مَتَّى أَدْخُلُوا سُمْدُ إِذَا كَالَّادُولُكُ تَارُقْبًا لِمُأْيِوِجُدُ كَانَّكَ قُلْتُ مِرْفِحُي ادْخُلُهَا وَمُعْهُ فُو الْمِرْ اسْلَات

يُحَالَّ ثَلُ عَلَى كُلِّهَالِ وَتَقُولَ وَذَّلُونَا بِيهِ فَغُرِّ ثَدْ وَالرَّفْ جَيِلُ كَوْلِهِ نَعَانَى وَدُّوالُو مُنْ مِن مُنْدُم وُنَّ وَيَعْ بَعْفِو الْمُسَاحِفِ وَيُدْعِنُوا وَعَالَكَ أحُمَر اللَّهِ إِنَّ عَاجُهُ إِلَّا قِيتُ عَلَيْهِ لِيلَّا مَا أَنْكُ مُنْ الْخِلْعَ الْمُنْ اللَّهِ نَيْنَةِ عَا وَانْ نِيْنَكُ عَلَى الْمُسْتَعَاء فَيْسَكُ مُنْعُونَ أَنْ يُعَانَ عَالَيْنِي الْمُعَالِينِينَ المنتفذين وتخور الترنق وتخيرا ليكان فتراه والمفرقة بت عدي العالم وَمَا يُحُالِحُ أَنْ أَزُ أَمَّا فِي أَنْ أَوَالُهُ مُنْ مُعَلِّمٌ مَا أَكُادُ أَجِبُ مِنَ الرَّبْعِ وَالشَّهُ في فاتفت و مناحًا "مُنقَطِعًا فول آين اللَّيام التَّعْلِيج عَلَيْكِم الْأَعْدِيجَ عَلَيْكِم الْأَعْدَة وَالْكُ فَسَيْنُهُ اللهُ يَجُورُو الشَّمالِ الْي عَلَيْهِ عَيْنِ الْجُورِ وَحُوالْشُولِ النَّالِيلِ النَّالِيلِ عَلَيْهِ أَنْ لَا يُحُودُ وَيُنْبِكُمُ لَهُ كَذَا قَالَ سِيُوْنِهِ وَتَحْوِرُ الرَّفِ فَي جَمِيعِ هُنِوالِكُوبِ اللَّهِ تُشْرُكُ عَلَى عَذَا الْمُتَالِ أَلْمُ وَمُ لَقِلَ فِيهِ تخريرت والمماأ فنوفولك لمنفزج ولفائيض والمنب والشاك تُكَرِّمُنِي أَكُورَكُ وَمَا تُصْنُعُ أَصْنُعُ وَأَيَّا لَشَرْبِ الضَّرِبِ وَيَمَعُ يُمُرِّمُ الْمُرْفِيعِ الله و يُعْزُمُوا فَعَمْرَةً إِذَا وَ ثُومَ عَوْاتًا لَامِرًا وَنَعِي الْوَاسْفَهُمْ مَ أَوْمُنَ أَدْعُرُ مِلْ خُونُو الْحُاكِينَ الْحُرِيدَةِ وَلَا تَنْمُ لَيَكُنْ تُعْمُ الْلَكِ والدَّالَيْنِي احْتِرْنُكَ وَأَيْنَ يِنْكُ أَذُولُكُ وَ الْمَا الْزُّرِيدُ وَلَيْتُهُ عِنْدُنَا يُمِّدُنُّنَا وَالْمُتُمِّزُكَ تَصُبُ تُحَكِّرًا وَجَوَارًا ضَابِكَ لِللَّهُ عَنْ الْمُنْا عَلَيْهَا عَالُ الْفَلِيكُ إِنَّ هَلِهِ الْهُ وَلَلِكَ لَّهَا فِيهَا مَتَفَانٌ فَإِلَىٰ اللَّهِ الْخُورُمُ الْوَاب

وَعَنَّوْ لَا تُلْبُ وَاللَّهِ قَالِهَا طِلْكُ تُكْثُوا الْحُنَّ أَنْ يَكُونَ كَلِيمُوا لُمُنَّا وَلَعْنِ وَمَا كَفُوْ لِهِ وَلَا تُشْتُمْ الْمُوْلِي وَتَعْلَعْ أَوَامُونَ وَتَعْوَلُونِ وَازُورَكَ بِالمَّنْ لَعْنَ لِعُنْهُمُ الرِّيَارَتَانِ حَقُو لَ لِبَعْدَ بَنِكَتُمْ خَيْمُ تَتُلْتُ ادْعِي إِدْعُو إِنَّ أَيْرِي لِمُوتِ أَنْ يُنَادِي دَاعِيَانِ وَبِالرَفِعِ يَمْنِي زِيارَتِكَ عُلَيْ عَلَى عَلَيْ الْمُكَالِّي مُلْكُلُنْ مِنْكُ زِيانٌ كَنَاهُ لِيرْدُفْنِي وَلَا اَعُودُ وَانِ اَرُدُتَ المُعْرِادُخُكُتَ اللَّهُمْ ثَقَلْتَ وَلاَ زُرْتُكِ وَ الْدَهَا تَلْلُانُ تَعُولُ رُدُهُ وَ اُذُرُ لَ لَا تَالَا قُلْ وَالْدُ قُونُ وَدُكُ مِيمُولُهُ فَيْ فُوْ لِكُعْبِ بِلِلْعُنُويِ \* وَمَا أَنَالِكُ وَالْدَي لَيْنَ الْمُعَالِدِي لَيْنَ الْمِي وَيُقْمَدُ مِنْهُ صَالِي بِغُوا وَالْمَالِنَّهِ وَالدُّوْمَ وَقَالَ اللهُ عَنَّ وَ حَلَّ لِنَفِيرٌ وَ لَكُمْ وَنُقِرَعُ الْوَرْحَامِ وَانشَأَهُ الْيُ وَكُنْ نَفِيهِ فَي اللَّهِ وَكُورُ فِي اللَّهِ كاغابينا فتخية ثنتا الدفع عكى الاشراك كانزاع فلأن كافابتنا فانختاننا وَ نَظْمِهِ فَوْ لَهُ تُعَالِي وَ لَا يُؤِذِن لَهُمْ فَيُقْتُلُ دُونَ وَعَلَى لِمُ مِنْكُامِ عَالَكَ عُلْتَ مَا عَالِينَا فَالْتَ تَعْمُكُ الْمُنَّا وَمُثَلِّهُ فَوْلِ الْمُسْتَرِيّ غُيْرِانًا أَوْالِمُنَا مُنْفِينٍ فَنُرُقِى وَنَكُمْرِوالسَّا مِلْ اللَّهُ مَا فَعُولُهُ أَمَّ مُنْ الْمَا تَعْنَ الْهِيُّ أَمْنُ عَلَىٰ مُو مُلْكِئِينًاكُ الْمَوْمَ يَعْمُ الْمُعْلَيْنَ قَالَ سبكويد لريخما للا وَلَسَبُ الآجر وَلَكِنْ كُمُلَهُ يُنْطِقُ عَلَى كَالْمَالِ كُانْهُ وَالْفَهُورَ مِنَا يَتْطِقْ عَمَا تَعُولُ أَنْتِى فَأَحَدِثُكُ أَيْ فَأَنَا مِكِنَّ

عَنَّوْهُ مِنْ الْبَدِدِ فَصِلْ وَتَعْدِلُ الْإِنْ تَانِيَّ الْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْم وَحُفُوذُ أَلْزُنُعُ عَلَى الْإِسَلَاءِ وَحَنْدُ الْكَ الْوَاوَثُمُّ قَالَ اللَّهُ مُزْفِعُ لِللَّ فَلَا هَاهِي لَهُ وَمُلَامِمُ وَقِرْئِ وَمُنْ لِدُوعَمْ وَقَالْ وَانْ تَتُو لَوْ الْمُثَنِّلُ لَا فُوَّمًّا غُيْرِهُمْ تُمُّ لَا يُهُولُوا أَمْثَالَكُمْ وَقَالَ وَانْ نِقَا يَاوُكُمْ يُولُوُّكُمْ الأُدْ عَادَتُهُمْ لَا مُنْصَرُ وَيْ فَصِيلِ وَسَالَهُ مِيُوهُمُ الْعَالَىٰ عَنْ قُوْ لِهِ رُبِّولُوكُ احْرُهُ إِنَّى الْجَلِيْ إِلَى الْجَلِيْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الْعَالَمِ اللّهِ الْجَالِ فَقَالَ هُذَا كُفُو لِغَيْرُونَ فَعَبِيكِ هُرِبَ دَعْتَى فَأَذْهُ بُعَانِنا أَنْفًا وَٱلْفَاكِانِيا وَكُفُولِد مَيْإِلِي الْخَالِي مَدُوكِ كَامَعَى وَكَاسِّابِي فَسُا الدَاكَارَ عَالِيًا وتديد الماد والما أياران أَيْ كَاجَنْ وَاللَّيْ فِي لَوْنَ الأَوْلَ الْمُولِكَ لِلْوَلْ عَنْ وَقَا وَكُوفَانِيهِ ذِكَا تَهُ The with the Mile نجة ومرقص لك وتعول وأستهان انتيت في النعل ما لذَّ يووانا وُاللَّهِ انْ تَا يَنِي لَمُ آلِكِ بِالْمِيرُ مِلْتُ الْمُ قُلُ لِلْمُنْ وَالثَّا مِن لِلنَّهِ إِلَّ ۉؙٳۺٙٳڹؙٵۻؽٳڟڡؠٳۼڔؠڔ ۅٙ<mark>ڡٵٞڮٛڹؽٵڣٵڵڣۼڵؠڝڹٛٳڷٳڵٲڡٛٷڰۏڒڎۑػڵۣڟۣڣؠ</mark>ٳۺؙٵڽۼ۩۠ڗۺ ۅٙڡ<mark>ٵڮٛڹؽٵڣٵڵڣۼڵ</mark>ؠڝڹٛٳڷٳڵٲڡؽٷؿؽ۩ڟڮۊؙڎۊؙڵؽ الفَيْفَوْضَعُ وَ فِي لَفَادِبِ هَادِبُ وَ فِي تَدَخِّرِجُ وَخُرِجُ وَكُوْمًا مِثَا أَوْ لَ مُنْ مُنْ إِلَّا لَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ مَعْفُولُ فِي مُعْرِيدِ إصْرِبُ وَفِي مَنْظَلِقَ وَيُسْتَعْنِي انْظَلِقُ وَالْمِتَعْدِ وَوَامْدُ فِي يُعْرِمُ يُؤَخِّيمُ كَيْنَ حَرْجُ مَعَلَىٰ لَكَ خُرْجُ أَكَّرُمْ فَقَلَ

فَتْ لُنْ وَكَا فِيهِ مَعْنَىٰ لَا هُمْ وَالنَّفْيَ مِنْزِلَهُمَا فِيذَلِكَ نَقُولُ اتَّعَى اللَّهُ اللَّه نَعَلَ غُبُوا بِنَّكَ عَلَيْهِ مَعَنَّاهُ بِنَتَى اللهُ وَلِينَّهُ لَ عُبُوا مَحْيُنَكُ مَ التَّامُ بِنَ مُنْ عَلَى مُنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ اللهِ فَامِنْ عِبْسِ الْعَظِمِ فَلَا يَضِوْلُ النَّعْدِ وَلَا يَضِوْلُ ال مِنُ الْا يَدِيا كُلْكَ بِالْحِنْ مِلانُ التَّفِي لِإِنْدَالْ عَلَى النَّاتِ وَلِذِلا اسْتُو ألا معادية النَّفِي فَأَوْتِقُلْ مَا نَا يَسَا نَيْدَ شَيَا وَلَلِنَّكُ ثُرُ فَوْعَلَى لَتَعْلِيرَ كَا تَلْكُ لَا تُلُدُنُ بُنَهُ فَالْمُنْ إِخَلَاكُ وَالْ أَدْخُلُكَ الْمَارُ وَتَعْفِينُكُ فَّصْ لِللهِ وَانْ لَمُ تَنْقِيدا لَجْزَاء فَرَهُمُّتُ كَانَ الْمُزْوَاءِ عَلَى حَبْثَلْتُهُ اوْجْدِ المَّاصِنَةُ لَقُوْ الم عُنْ وُعَلا فَيْتِ لَعِز لِدُنْكُ وَلِتَّا بُرِثْنِي إِنَّ كَالْا كَ يَعُولُهِ مُذَدُمْمُ فِي ظَفْيَا فِيرُ بَعْيَهُونَ أَوْ تُطَفًّا قَ اسْتِينًا فَأَ كُفُول لائد عبي نَقلب عَلَيْهِ وَفَيْ يَلْقُونُ وَمِن مِنْ الْكِيّانِ وَقَالَ دُامِدُ مُمْ أَرْضُ الْرُاولُولُ وَمِنّا بُحْيِنِ الْمُمْ الْعَالَةُ الْقُطَّعَ فَوْ لَهُمْ ذُرَّهُ مِنْ وَلَا ذَاكَ وَمُنْ أَكُمْ مِنْ الْمُخْطَلِ الرُّواكِ خُرِّيَتِكُمْ تُعْرِينُهُا ﴿ وَفُو لَهُ نِعَالَى فَاصْرِبُ لَهُ خَلِيقًا فَالْبُعُو يُمْسِالِهُ يَخَافُ ذُّرُطًا وَلا تَغْنَى فَ عَلَى الْأَمْسُولِ إِنْ ثَانَةِ تُعَالَىٰ أعطف وان كابن منها من معك ترفع المتوسط ومنه قول العلية مَتَى ثَابِهِ نَعْمَدُوالِي مُنْوِتَا إِنَّ تُحِيدُ فِيهُا يِعِنْدُ كَا خَيْنِ مُوفِكَ وَقُلْقًا لَ عُبُبُكُ التَّجُلُ لِيَّةً \* مِنْي مَا بِعَالِمُهُ إِنْ مِبَارِنَا كَيْدِ حَظِيًّا جُرُلًا وَالْأَوْالَأَجُمَّا

صُرْبُ مُتَعَولًا بِالْهُمْنَ وَعَزل لَنَعُدِي الْيَعْدُ لَيْنَ وَهُوَ فَعَلَانَ أَعَلَيْنَ وَإِينَتْ وَقَدْا كَادُ الْأَخْفَتْ أَنْلِنْكِ وَالْمُنْتُ وَأَنْكُ وَأَخَلَتْ وَٱذْعُتْ وَأَزْعُتْ وَأَنْ مُنُعِيًّا نَيُعُمُّوكِ وَاحِدِ عُدَاجْرِي مُعَيِي أَعْلَيْ لَوْ اعْتَتَهِ لَهُ فِي مُقْنَا وَ مِنْ فَعْدِي تَعْدِينُهُ إِنْ مِنْ حَسُنِينَا أَنْهَا لِ أَنْهَا كَا وَتَبَالْفُ وَأَنْفِئِكُ وَكُلِّيثً وَحَدَّثُتُ فَالْ لِحَرَفِ مِن جَلْزَةً لَا مَنْ عِبْدُمْوْهَ لَهُ عُلَيْنَا الْفَلَا ۚ وَضَالِبُ مُنْعُدُدُ الْمُمْعُولَيْنَ وَالْمَالِظُرْبِ الْمُشْعِ بْدِهِ كَيْوُ لِلْ اعْطَيْتُ عُبُدُ اللَّهِ تَوْ مُا الدُوْمَ وَمُرُونَ زُمْلُ عُندُ اللَّهِ التَّوْتِ اللَّيْلَةَ وَمِزَ النَّوْمَ مَرَالِيُّو تَرَفُن أَنْتُ الْإِنَّاعَ فِي الْكُرْفِ فِي الْا تَعَالَ دَانِ الْمُغُولِينَ فَتُمْ اللَّهُ مَا اللَّهُ وَلَيْنَ فَتُمْ وَالْمُتَعِدِي وَغُيْرًا مُتَعَدِّى سِيَّانِ فِي ضُب مَا عَمَا الْمُعَمُولِ مِوَ الْمُفَاعِيلِ الدُرْنِيَّةِ وَمَا يُشْبُ مِا لَيْعَلِّ مِنْ اللَّهُ عَابْ بِعِنْ كَمَا تُشْبُ دُلكِ بِحُوضَةٍ وُكِتِهَا وَاعْلَمُ أَنْصِنُهُ لِغُودُهُ وَثَرْبَ وَمِنْ أَصْنَا فِلْ أَنْعَالَ المراث المنعف المعدة استفي عن فإعليه فالمع المعول مقا مد واستدالية مغلدة عرصيفة نعك إلى نعك ويني وفا علا يُسترفاعا وُالْمُنَاعِبَالْ سُوْلَا فِي مِعْدُمُنَا لِمُ كَالِحَ الْمُفْعُولُ الثَّانِي عَالَمْ عَلَيْتُ والقاب في اله أعلَت و المفغول المعنوا معد تقول مرب تعد قب سين شديد وببريع والغنة واسير فنخان واؤاف للفعل فيرمقعوا الوامد فَنْهُ إِنَّا الْعِلْمُ مَا يَقِيَّ عَلَى الْمُعَالِمِ حَفُو الْكَاعْكِلِي زُّلْكُ ورَّهًا ويُهُ الْفُوتُ متكلفا وأغار زئينها خيالتاب فصك وللشوار النعك

وَانْانَا لَيْمُ لِلْغَاعِلِ فَاتَّذَهُ وَرَبِالْحُرُفِ وَاخِلَّا عَلَىٰ لَمُعَابِعِ ذَخُولَ مَلْ فَلْمْ كُفُولِكَ لِتُمْرَبُ أَنَّتُ وَلِيفِرْبُ زُنْيٌ وَلِا هُرُبُ أَنا وُكُذَلِكُ كُفُو للَّغَاعِلِ وَلَيْنَ مَنْ طَالِي كُوُّواكِ لِمُؤْتِ زُكْرٌ وَلَا مَنْ إِنَا فَكُونِ اللَّهِ مِنْ إِنَا فَكُ وُ مُدْخَاً وَكُلِلًا أَنْ يُومُ الْفَاعِلُ الْمُخَاطِّكِ مِلْ أَخْرُفُ وَمِنْهُ مِرْاؤُهُ النَّعِلِيلاً مِعْدِينِينَ مُلْ لَكُ فَأَنْهُ مُوا فَتُم لَى فَكُوْمَتِي عَلَى الْوُقْدَ عِنْدُا فَعَا مِنَ السَّاسِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ النُفِينَ فَالْ النُومِونَ عُومِيَّهُ مِمْ اللَّمِ مُضَرَّعٌ وَهَذَا خُلْتُ مَا اللَّمِ مُضَرَّعٌ وَهَذَا خُلْتُ مَا اللَّمِ مُضَرَّعٌ وَهَذَا خُلْتُ مَا اللَّمِ وَمِرْأُ مُنَانِ النفل أَنْكُول وَعُمْ النَّفَتِ فَي الْمُعْدِّي وَغُمْ الْمُعَدِّي فَالْمُعْدِي عَلَيْكَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ مُعْفُولِ بِهِ وَالْيِ النَّهُ وَالْيُ اللَّهِ فَا لَا قُلْ خُوْفُ لَكَ طُرِيْتُ وَالنَّاءَ عُوْكُ كُنُونَ وُلِيًّا جُبَّةٌ وَعَلَيْتُ وَيُلَّا فَا مِلَّا وَالثَّالِثُ كُوْ اعْلَيْنَ زُيْدًا عُيَّا فَاضِعٌ وَغُيِّرُ النَّفَدِي مَرَّبُّ وَاحِدُ وَهُوْ مَا تُخْتُونُ إِنَّا عِلِ لَنْ هُبُ دُنْيُدٌ وَمَعْثَ وَخُرْجُ وَتَحْقُ ذَلِكَ فَصُلِّ وَاللَّعَامِينَ أَسُاكِ اللَّهُ وَهِي الْهُنْ وَتَنْفِيكُ الْخُنْ وُ وَيِ الْمِ تَتَقَيلُ مَا الْمُعَا فِنَا النَّفِدِي فَتُمْتِنِهُ مُتَعَدِّيًّا وَبِالْتَعَدِّي إِنَّ عَنْعُولِ وَ إِحِدٍ فَتُصْبَرُهُ ذَامَقْعَهِ لَيْ الْجُوفِ لِكَ أَدْهُمُ مُهُ وَوَرَبُحْتُهُ وُخُرُجْتُ بِهِ وَاحْفُرْنِهُ بِيرًا وَعَلَّيْهُ الْعَنَّانِ وَغَصَّبْتُ عَلَيْهِ الضَّيَّةُ وَتُتَّمِكُ الْفَدِّوْ فِالْمُتَدِّي الْحَالَيْكِ فَتُتَّقِلُهُ إِلَى لَكُفَّةٍ فَوْلَعُلُونَ فَيَ فَيْ اللَّهُ مُعَالِدُ المُنْعَدِّرُيُّهُ الْفُرْلَيْةِ عِلَى لَلْمُهُ الْمُرْبِ

المُتْعَدِّي اللهِ مَعْرُحُ وَمِهِ الْفَصْلِ عَلَى سَاعِرُ مَا مِنْي لَهُ أَنَّهُ مَنْ طَعْمِيهِ فِي العَادِم فَمُنْ عِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّالِ وُخْسَ لِمَا لِنَهُ وَلَوْدُ صُبَّتَ سَمِّنِهُما مُسْئِلًا الْحَدَّثِيدِ وَلِعَظَالِكِ فَاللَّهُ دُفِع الْمُورِيِّدُ الْمَالَ وَاللَّهُ مُعْطَلِّمُكَ فَحَسْرًا لِهُ الْمُفْولُ لِيجَ وَاللَّهُ وَبُلِّ عَطَالُكَ مُتَوَانِهِ خَبَّتُ عَزْ كَالْمِ الدُّربِ وَالْنَ أَنْ فُعَلَّمَتُ الْإِخْتُمَا دُعَلَيْ مُرالْدُوع الله وَالْمُعْلَمْ عِنْ مِهِ فَلْتَ وَجَ إِنْ رَبِّي وَبِلْخُ بِعَظَا كُ وَلَيْكُ لَتَفُولُ مَبِّ زُمُّنَّا مُرْتِ شُدِينَ وَلَهُ يُؤَمُّ الْمُحَدِّرُولُ أَمَّاخِ ٱلأَجِي اللَّهِ تَعْدُونُ عَنْهُا وَأَمَّا سَاوُ الْمَاعِيلُ فَسَنَوْنَهُ الْمُ مَا إِلَا فَعَاصَلُ مِنْهُما إِذَا الْجَنْفُ فَالْكَادِ؟ الله المناف ويها المنت معيي عمر فتنيع تقول المتعف بزي المنظاف شَكِ مِنْ الْمُعْدِرَامًا مُ الدَّهِيرِان أَسْنُدُثُ اللَّهِ إِذَا أَلْكُرُورٍ وَكُلَّ الْنَاسْتِلُ الْيُورُ الْمُعْمَدُ أَوْ الْمُعْمِدُ وَمُتَوْكَ مَاعُلُاهِ مُنْصُوعًا فَعُلَاقًا وَالْمُعَالِينَ وَالْكَ عَ الْمُغْمُولَيْنِ المنعَايِرْيِ أَنْ تَصْعَبُدُ الْحَالِيمِ مَا شِعِتَ نَقُولُ اعْظِي زُقْدُ دِرْمُهُمْ وطي وخية واغطى مبغ أنيّا وكسن فتة عاالة الى الميناء كِ نَاهُوْ فِي الْمُعَنِّى فَاعِلُ احْسَى وَهُوْرُانُ لَا تُوْفِقَاطٍ وَعَرُو كُوْمَ أَمْفَاتُنِي وكطبيت وخالت وزاع وعالت وزالت ووخاد والكن كفي عرفة الثَّيْ عَلَى مِنْ لَقُولِكُ عُلِيتُ أَخَالُ كُنَّ اللَّهُ وَرُدُّ لَكُمًّا وَرُدُّتُهُ حُولًا وَ وُخُدِتُ لَكُمًّا كُاللِّفَاظِ مُوضَلُ عَلَى إِلَّهُ عِزَالْمُتِنَاء وَ الْمُتَبَادُ الصَّاعَمُ الْمُعَلِّ عَلَى الشَّا

وَالْبُعْيِنِ فَتُتَّمِبُ الْبِرْ أَنْ عَلَ الْمُقْعُولِيَّةٍ وَهُمَا عَلَى شَلِيطِهَا وَالْحَوَالْهَا فَأَسْلِهَا فَعُلَا الْمِينَ وَيُسْتُعُلُلُونِ السَّعَالَ ظَلَتُ فَيَعَالَ الْمِينَ فَيُلِلْ مُنْتَعَلِقِ وَادْكِ عُشِرادُ الله وَاكْنُ مِنْ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ الدَّمِّينَةُ مَا حَامَتُهُ منى تُغُول دُيِّنًا مُسْطَلَقًا وَأَنْمُول عَنْ إِذَا مِنَّا وَأَضَا وَالْمُعَالِمُنَّا مُعْفِينَظُنْ وَقَالَ: أَجْفًا لَا تَقُولُ نِي لَايَ لَعُن إِماكُ مُنْ مُعَالِمُكَا وَقَالَ عُنْ إِلَ لَقَى بَهِيَعُهُ ١٠ كَ الرَّجِيلُ فَلَونَ كَقِيمُ فَي فَتَى تَعَرَّلُ الرَّارِيَّ فِيمَا أَوْرُولُكُمْ وسنه يَجْعَلُونَ بَابِ فَلَمُنْ أَجْعَ مِبْلُ فَلَنَيْتُ فَكُمْ لَتُ وَلَهَا عَاضَلُهُ مَبِيْتُ جُلْتُ وُناعُيْتُ مَمَا فِي أَحْرُ لَمْ يَهَا وَرُعَكُمُها مُفْعُولً وَاجِمُّنَا وَوُلِكِ قُو أَلْقَ فُلْنَتْهُ مِنُ الطِّنَّةِ وُرِي الثُّمَّةُ وُرَبِّهُ فَوْ الْدُعْنُ وَعُكْنِو مَا هُوَعَلَى الْفَيْمِ بِظُلِينَ وعلينه عفن عن الله وزائلة بمعنى إنه أنه وحض فالمعمالة اذا أطفتها وكذك البين المنتج المقنى بشن الم أعظم المنافق ومنف فؤه لله عن وكالفارا مُنَاسِعَنَا وَالْفُولَ إِنْ زُمْيًا مُنْكَلِمٌ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مَا أَيْ اَنْفُوهُ مِنْدَاكَ فَعُلَاكُ م وَمنْ حَضَائِمِهَا أَنَّ الْوَقْتَ ارْعَلَى أَصْدِ الْمُفْعُولُيْنَ فِي يَحْوَ كَمُونْ وَاعْتُمُانِ عَاتِفَا رِمُفْعُولُوهُ غُيْرُ فِيَنْ تَعُولُ الْعُلَيْتُ وِرُحُنَا وُلَا يُنْكُورُ أَيْمُلِينَهُ وَتُنْطِنُ يَيْادُ لا مُنْكُرُهُما مُعْلَقِينَهُ وَلَيْرَاكِ أَنْ مَوْلَ حَبِيْتُ زُمِّيًّا و لا مُنظلِقًا مُنْتَكُنُ لِفُقْدَ مَا عَفُدْتُ عُلَيْهِ حَدِيثَاكُ فَاتَا الْفَقْولِ نَ مَمًّا فَلَا عُلَاكُ أَنْ تُتَكُّ عُنْهُمًا فِي الْبَانِينِ تُنَافُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ

وَمَا نَتِي وَمَادَ ام وَكُنْسَ مُدِّخُلْنَ خُنُولَ أَنْهَا لِ الفُّورِعَلَى المتعادا النبيالواقتن ترفقن المستداء وينعن الخياتي المرفوع اعاؤ المفوسة كرا ونشانان مزجة ال وراية خُ ضَبِ وَتَعْلَ حِلْهُم مِنْي أَخَذُ رُفِوْعَهُ وَمُعْلِمَالُمْ إِخْدًا المرافع لأبكن كلاعا فصيل فلوند كرسيونه مِنْهَا إِلاَّ كَانُ وَمَنَارُومًا وَالْمُولَيْنَ ثُيْرَ قَالَ وَمَاكِانَ نَحْوْمُنَّ مِزَ الْمُعْلَجَالَةُ بِيُسْتَعْفِي الْجِرُولَاكُ مِنْ الْجِرُولَاكُ بَلْتُقَ مِنَا آمَنَ وَعَادَ وَعَمَا وَرَاحُ وَقَدْجًا، خَارِعُهُ فَيَ صَارَعِهُ تَوْ لِالْمُرِعُ عِنْكُ مَا خِنْكُ وُنَعْلِرُهُ قَعْدُ فِي قُلْب الْاعْلِيةُ الرَّفْ شِعْرُتُهُ حَتَّى تَعَالَقُوا نَهَا حَبَّةً فَعَلَى وَمَكُ ثُلِيمٌ وَالْخُرِيثُهُ إِنَّ إِلَيْ الْمِنْ الْعُرْفُةِ الْمِنَّا وَالنَّحِينَ خَبُرُ مُمَّا الْكِلْمِ وَتَكُوفُونُ إِلْشَطَامِي ١٠ مدد وَيُرْمَكُ مُونَاتُ مِنْكَ الْوَدَاعَانَ وَقُولِ إِنَّ كَانْ مِنْدُ فَيْدِيابِ يَحِوْنَ مِنَ الْجِيَّا عُسُلُ وَمَا أَنْهُ وَمَنْ الْكِتَابِ .. ( الْفِي مَكَانَ أَعَالَ الْمُعَادُ الْمُعَادُ الْ مِنَ الْقَالْبِ الَّهِ فِي يُغْتُعُ عَلَيْهِ إِنْ اللَّهِ إِلَّا إِلَّا مِن وَيِهِ إِنْ مِنْ مُعًا وَلَا تَرُّ وَ الْمُنْ مُصْرِدُ إِنْ مِنْهُ عِمْنًا مِمْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ القِصَةُ كَاذْ إِرْ وَمَا تَمَّ مُمْنَى وَتَعَ وَ وَحِدْ كَفَةً لِعِمْ كَانْتِلْلَانَةً

وَأَمْنَا فَوْلَ الْعُرِي فَلْنَدْتُ وَالَّ فَذَالَ إِنَّاكُ فِي إِلَى النَّفِرَ كُمَّا فَكُمْ قَالُوا فَلَنُدُ تُنْفَا فَعَدُوا وَتَعُونَ ظَنَنْتُ بِهِ إِذَا اجْعَلْتُهُ مُوْ ضِمَ طُلِّنَكَ كَانَعُونَ ظُنَنْتُ الدَّادِ فَالْ يَعُلُّ الْمُنَاءُ اللَّهُ عُنَالُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ فَعَنَّا اللَّهُ فَعَلَّمُ فَعَلَّمُ اللَّهُ فَكُنَّا اللَّهُ فَلَكُمْ اللَّهُ فَكُنَّا اللَّهُ فَلَكُمْ اللَّهُ فَكُنَّا اللَّهُ فَلَكُمْ اللَّهُ فَلَا اللَّهُ فَلَكُمْ اللَّهُ اللَّهُ فَلَكُمْ اللَّهُ فَلَكُمْ اللَّهُ فَلَكُمْ اللَّهُ فَلَكُمْ اللَّهُ فَلَكُمْ اللَّهُ اللَّهُ فَلَكُمْ اللَّهُ فَلَكُمْ اللَّهُ فَلَكُمْ اللَّهُ فَلَكُمْ اللَّهُ فَلَكُمْ اللَّهُ فَلَكُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَلَكُمْ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ اللَّهِ إِذَا لَهُ مَنْ مُنْ اللَّهُ وَجُونَ فِيهَا الدِّهُ إِلَّهِ وَالْوَلْقَاءُ مَنُوبَ كَافًا لِمُنْ فَجُعُ قَالَ الله لَاز اجِبِ كِائِنُ اللَّهُ مِ تُوْعِدُ فِي قُونِي الْدُرُ المِرْخُلِثُ لِللَّهُ مُ وَالْخُورُ ا وُنَيْلُغُ الْصُلُكُ وَالْفَامُ النَّعْلِ فَتَقَالَ مَن نُهُدُ طَنَّكُ خُلَهِ مِنْ وَزُلْمَ طَنَّي عُمْم وَنْ يُكُرُ أَخُولُ طُلِّي وَأَيْسُ قُلكُ فِي إِيرَالْمُعْنَالِ فَصَالَ مُمْوَا أَتُهَا تُعَلَّقٌ وُخُلِكُ عَنْهُ حُرْثُ أَلِمُ يُبْتِكُ الدُولُ يُبَيِّفُهُم وَ النَّفْحُ كُفُرْكِ طَنَتْ الذَّيْ مَنْ طُلِقٌ وَعَلِينَ الدَّيْدِ عِنْهِ أَمْ عُرَّةٍ وَالْمُهْنِ الدَّارِهُ عَلَيْ مَانَيْنَ مُنْطَانِ وَلَا يَحِوْنَ الشَّهِ يَعِينَ عَلَيْهِ الشَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ السَّالِ وَفَيْ الشَّا يَّتُهُ فِيهَا مِينَ خِيرِي الْعَاعِلِ وَالْمُنْعُولِ فَتَقُولُ عَالِينَ مِنْ عَالَمًا وَوَجُدُما لَ المُتَالِّينَ طَنَا ادْرُالَهُ عَظَمًا وَقُدارُ حِب الْمَرْفِ عُدِمْتُ وَفَقُدْتُ مُحْرِلًا فَقَالُواعَدِيثُنِي وَفَقَدَّتُنِي اللَّهِ فَالْحِرُانُ الْعَوْدِ ا لْقُرْكَانُ لِعَرْمَةُ مِنْ عُرِسْنَى وَ قُولِهُ فِي مَمَّا مُتَرَّحُرُحُ وَ لَا يَحُورُ دلك في غُيرُها فلا تقول شيئتي وَالإ دراياك وكن شيئة نفي وكني

مُنْسَلَكُ وَمِنْ كَمْنَا أَبِهِ الْمُعْلِلَكُ مُكَالِّلِ النَّا فِيهَا وَهِي كَالِيَّا وَهُمَا وَهِي كَالِيَّ وَصَادَ فَأَضَبَحَ وَاكْمَى وَأَنْفِي وَلَنْ إِنْ اللَّهِ فِيَاتَ فَنَا زَالَ وَنَا فِي وَأَنْا

فصل مَلْيَعَةِ فَ عَنَى اللَّهُ مَذَاهِ لَعَدُ اللَّهُ مُنْكُا أَنْ مُعُولَ عَسْتَ انتَّفُولَ وَعَسَّيْنَا لِنَّا عَمُونَانَ وَعَيْدُنْ انْ يَقِعُلَ وَعَهَا لَكُمُّنِي وُعَمَّمْتُ وُعُسِّمِنَا وَالتَّالِي إِنَّ إِلَيْهِ وَرُواعِيَ الْنَفْقَ وَعَيَى الله المُعْمَالُ مُعْمَالًا وَالنَّا لِثُ أَنْ يَعْمُولُوا عَمَالَةَ أَيْ تُعْمَالِكَ عَتَاحُنَّ وَهُنَاهُ أَنْ يَفْعَلُ إِنَّ هُنَا هُنَّ وَعُسَا يَ أَنْ ٱلْعُلَّوْعَتَانَا فُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ اللَّ وَحِيْثُ أَنْعُلُ وَ لَهُ نَا وَلَهُ فَلِ الْفُرِبَ فَفُولُ خُدْثُ اللَّمِ لَمَا وَالْفُسُولِ مِنْ مَعْنَى عَنِي وَ كَاذَانَ عَيَالْقَارَ لِهِ الْمُرْبِعَلِي سَلِالِيِّ وَالْجَلِعِ نَفُولُ عَنِي اللَّهُ أَنْ يُشْفِي وَلَهِكَ نُولُكَ قُولُكَ شَعَالُهُ مَنْ فَا صُرْعِنْدُ اللَّهِ مُعْلَوْعٌ فِيهِ وَكَادَ الْعُادُ بَيْدِ عَلَّى بَسِيلًا فَرْجُودُ وَالْحَمُولِ الْفُوْلُ كَا دَبِ لِلْهُمْ أَنْفُونِ الْمِمْ لَنَّ قُونَا مِرْلِهُمْ وَلِي مَلْكُمْ لَكُ فَ وَقُولُهُ عَنْ وَمُلِ إِذَا الْمُوحِينَةُ لَهُ يَحَدُّ وَمِعَالِكُا نَعْيُ مُنْفَارًا لِهُ وَمُدَّا وَمُنُوا لِلْغِينَ لِنَا فُلْسَ الرُّورَةِ وَيَظْنِي قُولِ فَالدُّمَةُ فَ إِذَا عَمَّوا الْمِي الْمُعَمَّدُ لَكُ دُسِيرًا لْمُورِ وَمِعْمَةُ مُلْمِحُ فُ لَ مَنْ إِلَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ السَّمْ الْمُنْ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّ وَ كَا دُنَّتُونُ لِي نُولِنَكُ وَلَيْ أَنْ كُي وَنُولِكُ أَنْ كُي ذُنْ لُ وَنُولِكُ وَنُولِكُ وَلِي سَعِيُّ قَالَ \* الْعِيْسَاعُنْ فَرَّمِنْ مَنْهَا أَمْ فِي مُعْضِعَ اللهِ نُوَ الْفَهَا لَصَالَ

وَالْمُتُدُورُكُونِي وَفُولُونُمُ لَوْسُلِ حِنْ صَالَونَ مُؤَلِّينٌ فَي فَيْ لَمُ التَّ مِنُ افْضَلُوهُمُ كَانَ لَيْدًا وَقَالَ ﴿ حِيَادِينَى أَيْكُمْ تَسَاعُ مَكُمُ كَانَ الْمُقَالِّمُ وُمِنْ كَالْمِ الْعُرِبِ فَلِنَ ثُ فَا ظِيهُ أَنْ الْمُرْتِ الْكِلَةِ مَرْجَ عَنْ مَا مُوجَلًا كَانُ شَالُهُمْ وَاللَّيْ فِهَا خَمِرُ الشَّانِ وَتُوْلُدُ عُرُّوعَ لَهُ عُرُّوعَ لَا يَرْتُحَالُ لَهُ تأبى يوعد على الدريعة وفياسط فواليه بتبكاء تغيره المعلى كالفا تَطَالِدِن فَدْحًا لَن مِن لِعَالِيوطَهُ إِنْ عَانَ مِن مُعَلَى مَا لَكُ مِن مُعَلَى مَا لَكُ مِن مُعَلَى مَا ل ومعنى مارا الإنتال وموى فردل على استعالي أحَنْهُا فَوْلَاحِ صَارَالْفَيْدُغِنَّا وَالطِّينِ خُرُفًا وَالثَّاءَ مَازَزَنَّكُ لِكُ عَبْرُ و دُسْهُ قُلْ فِي صَالِم لِكَ للوَّ وَالسَّالِ الصلاف وَأَسْمَا وَحَيْ هُ أَنْ عَلَىٰ لَكُنَّ مُعَانِ أَحَدُكَا لَنْ تَقُرْنَ مَعْنَى ٱلْجُلَّةُ مَا أَوْقَالَ الْكَاتَّةُ اللَّهُ فِي القَّدِيانَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ نْسِيدُ مُقْنَى الدُّهُ اللهِ عَلَى اللهِ وَقَاتِ كَأَنْهِ وَأَعْمُ وَمِي فِي هَذَا الذعه تاعد بسكة على وفاعظ فالعشد الواسع فأنساعة وُمِنْ فَعَلَائِي لَنْفِحُسُنِ النِّينِي إِذَاللَّيْلَةُ النِّينِيلِ، النَّعَ بَطِيلُهُ ا والشَّالِت انْ يَكُونَ مُعْنَى طَارَكُفُولِكَ أَصْحُ لَيْ عُنْكًا وَأَمْنَى مَنْ لُمِوا وَقُالُ عَدِي اللَّهُمُ انْفُوالْأَثْمُ وَرُوْحَتُ فَالْأَثْمُ وَرُوْحَتُ فَالْمُنْ مِالْفَيا فصل وَ ظُرُ وَبَاتَ عَلَى مَعْنَاتُ لَكُومًا إِقْرَانُ مُعْمَنِ الْحَالَ

هِيَ فُصِ لَ قَفَارُ نُفَاعِ الْمُخْمُومِ عُنْ صَالَ الْمُنْعَالَ الْمُنْعَالَ الْمُنْعَالَ الْمُنْعَالَ الْمُنْعِلَ مُبِتَكَانُعُبُونَ الْقُلْبَةُ مِنْ لِللَّهُ كَانَّ لِمُسْالِكُهُ مِنْ الدَّجُلُ والشَّامِ انْ لَمُونَ حَبِرِ مُسِّلُنَا إِي كُنُ وَفِي تَقَدِّيرُهُ لَعُ الدَّجُلُ مُوزَنْدُ وَالْمَوْكِ عَلَى عَلَى عَلَى كَلا مَيْنِ فَصِل وَ مُلْ عَلَى كَلا مَيْنِ وداكان مُعْلُونًا الْهَا طَلِي عَمَّالًا نَعْمُ الْمُلَّاثُ مِعْ الْمُلْدَالُ فِي الْمُنْدُ الْمُنْدُ وَقُوْ لَا مُنْ فِي اللَّهِ مُنْ وَنَّ أَيْ فِيمِ اللَّهِ مُونَّ عُنْ فَصِيلًا وَنُوْتَتُ النَّفُلُ وَيُنكُنَّ الْمِانَ وَيَجْعُلُونَ فَوْ تَقِ الْخُلْدِةِ الْمُزَادَةُ هِنْدُ وَانْ شَيتَ قُلْتُ نِمُ اللَّهِ أَنْ كُولُا و اللَّهُ الدَّا العِدِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لِنَا كَانَ اللَّهُ الدُّادَ حَقَدُ لِهِمُ مُنَّاكًا نَتُكُ وَقَالَ ذُوالدُّمَّةِ ﴿ ٱوْجَرَةُ عَبَطَالْتُكُمَّاءُ مُجْمَرَةُ وَعَلِيمُ الدِّومِي الجنَّدُ دُوْمِ قَالُمُلُهُ وتُقُولُ لِعِ الرُّجُالِن لَحَاكَ وَلِمُ الرَّجِالِي الْحُولِكُ وَلِمِكَ الْمُؤْلَاكِ مُندُ وَدُعْدُ وَنَعِلَ السَّالِيَاتُ عَلَمْ فَصِيلًا وُعِنْ كِنَّ الْمُصُومِ لُرِّنْ كِالْمِيالِفَاعِلَ وَنَوْ لَدُعَنَّ وُعَلِّمَا مُنْكِدًا إِنَّهُ وَ النوك فأوا تاسم على عناف المضاداي تأشلا شالافرا وُلِحُوهُ فَوْ لَهُ تَعَالَى مِن مُثَلِّ الْفُوْمِ الَّهِ مَنْ فَكُنَّهُ وَالْحُكُمُ اللَّهِ مَنْ فَالْمُ الْمُنْفَلْ الَّذِينَ حَيِّذَ بُوا مُدْدِي أَنْ يَكُونُ مُلِكُ الَّذِينَ عَرُورًا صِفَةً الْفَوْمِ وَيُكُونُ الْمُصْوِضُ لِللَّهِ مِنْ الْمُعْدِينَ مِنْ الْمُعْدُومُ الْمُعْدِينِ مَثْلُعُ مُ فَصِلِ وَكَثَدُ المَّايْنَا سِهُ فَاللَّالِ وَتَعَى كَتَبْعَادَ

وَنْهُالُدَ وَلَغُذُ وَمُعَلِّ وَعَلْقٌ يُسْتَعَّلْنَ اسْعُهُالَكَ وَتَعُولُكَ وَتَعُولُكَ وَمُعُولُكُونِ يُعَلَ وَحَمِلَ يَتُعُولُ فَال وَ إِنْهُ يُعِولُ وَكَالَ لِللَّهُ سَالَى وَطَفَعًا يَغْمِنَانِ وَهِزْ أَصْنَافِ الْعِلْى نِعْلَ لِعُلَالُمْ وَالْكُمْ هَانْعُ وَسِي وَسْمَا لِلْهِ جَالْعًامُ وَالدُّمِّ الْعُامِدِ وَفَهَا أَرْبُعُ لِفَّاتِ فِيلَ وَرُون عِنْدَ وَعُوارَسُلُهَا قال الْمِ السَّاعِونَ فِي المُوالْفُ وَتَعْلِيهُ وَفِي مَعْتُمُ الفَّاءِ وَلَيْهَا وَسُلُونِ الْمُنْ وَفِعِلْمِكَ مُمَّا وَحُدُلُ كُلِّ نَعْ لِوَالْمُ عَلَى نَعَالَانِهِ حُرُونِ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَيْتِنَعُكُ مَا رُاسْتُعَالَ بِينَ قَالَ لِللَّهُ تَعَالَى لِمَا وَمُثَلَّا الْفُوِّيرِ اللَّهِ فَ كَنْ يُوالْمَاتِ لللهِ فَصَلَّى فَعَاعِلْهَا لِعَالَمُ الْمُعَلَّمُ اللَّهِ اللَّهِ الرَّوْلِينِ أَوْمُ عَافَ إِنَّى اللَّهُ يُولِيهِ وَالتَّامُعَيُّ مُنْ مَنْ يَكِي وَمُنْفُونَ الْمُسْلِمِ عَلَى وَلَعَلْدَةَ لِلْ لَشِّمُ مُرْفِؤُ مِنْ هُوا الْخَمْوُصُ لِلدِّجِ أَوِاللَّهُ مِرْ وَ وَلَا لَقُلَّا بورات عداد فيزما حد العُوم من في في الفلام لوسي عليم السَّخْلِيشْرُ وُنْعُ مُا حَالَ أَنْ وَسِرْعُكَانَا اللَّهُ فُ وُقُدُمُ مُن أَن النَّاعِل لللَّه المرون الدِّي المُعَالِمُ الرَّعَلُ رُعُلُا إِنَّا فَالَجِرِيرُ ﴿ ثُنَّ قُدُمُ لَا أَوْلَهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا ذَا أَذَا الْمُؤَالِدُ ف فَعْ لَيُعْ مَا لَيْ تُعِمَّا فِي لَعِي مُعْمِدُ مُسْمَالُ الْيُلْفَاعِلَ إِيْ لِلْمَا المُنتَمِّدِهِ مِنْ مَا وَهِي نَكِونُهُ لا مُؤْصِلُهُ والا مُؤْصِّدُ فَلا والسَّالِمُ فَا مِنْ السَّالِمُ فَا مِنْ المُنتَمِّلُهِ

والوَّفَيْنِ الْخَاصَ أَمْ عَلَى طَوِيغَةِ كَانَ وَالشَّاءِ كَيْنُونَهُمَا مُعْنَهُا وَمُنْهُ فَوْ لَهُ عَنَّ الْمُهُ وَالْمُ الْمُنْ الْمُكُمِّ الْمُ سُنَّيْ ظُلُّونِهُ لَهُ مُسْوَدًّا فسنسل وَالَّقِيةِ اوَالْمِعُ الْحَرُفُ لَا لِنَّا فِي فِي نَعْنَى وَلِحِيا و عُفَالسَّتِهُ إِذَا لَفِعًا لِيهِ عِنْ إِلَيْهِ وَلِمُعُولِ النَّقِي عَلَى النَّفِي فَ مِعرِي كَانَ فِي لَوْنِهَا لِلاِئِجَابِ فَعِرْثُمَ لَمْ يَخِزُ عَازِ الْكَرْثُدُ لِلْمُفْتِكَا وُخْتِهِي وَمَالِدُ فَهُ فَي فَوْلِمِهِ خَرَاجِعٍ لِأَنْفَكُ إِلَّهُ مَنَا فَقُدْمِ فَجِي غُذُهُ فَأَلِينَهِ أَحْرُفُ النَّفِي قَالَتِ الرَّاهِ مُسَالِمٌ مِن فَيْفَالَ ﴿ وَمِنْ النَّهِ النَّهِ ا وود تُعَالَكُ عِبْرُهَا فِي الْمِنْظَةُ وَظَالَ لِعْرِي الْفَيْنِ فَمُلْتُ عَالَمُ اللَّهِ عَامِلًا وظالن عَلَىٰ اللَّهُ مُا خَيتَ كَالِلْحِيُّ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ الْمُعَالِمُ فَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّمُوالِقُولُ وَاللَّهُ وَاللّمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّمُواللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ ولَّا لَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ ولَّا لَمُواللَّهُ وَاللَّالِي اللَّالِي اللَّالِي اللَّهُ وَاللَّ وَفِي النَّيْزِ وَاللَّهُ تَفْتُوا فَلْكُونُ فِي لَفَ فِي النَّذِي النَّالِيَّةِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ لْفُعْلَ فَعُنْ لَكِ ٱلْبَلِينَ الْمُسْتَا وَالسَّا كَأَلَّ فَلْتَ أَعْلَيْ وَوَالْمُعْلُوسِكَ عَلَيْدَ فِ الْمُعَافِ وَالْمَا عَدَالُو اللَّهِ عَلَيْدُ لُوْ الْدَالِمَا فَالْمُدُونَ الغُرْوُرُمُيْلِ مُراكِاج وَلَدُ لِكَ كَانَ مُنْتَقِيًّا الْيَ انْ يُشْغُومُ كَالِدِهِ لِأَنَّهُ والمرافع المنافع المنافق والمستعدد المالية رمير مفالخال مُتُوك كيتي رُندُ فَالمَا الدَنَ وَالاَسْوَالِ لَيْسَ إِنْدُ قَالِمُنا غُنَّا وَالَّذِي يُعِدُّ فِي اتَّهُ مَعْلَ لِمُؤفَّ العَثْمَايِرِ مُعَّاءِ التَّالَيْتِ عَالَمُكَّ المه والشاه السرك كسيد المتعين فعلى و عاد المنظال في تفاديم

تغيوا عدادنيه لعنان فتخالا بو تنتها وعليهادوي فوك وَحَتِي مُا مُقْتُولَةٌ مِن تُقْتَلُ وَلَصْلَهُ حَبِّ وَهُو مُسْمَلُ الْمَامِم مَ الْمُسْانُ لِلْمَا مُنَا خُرَالُهُ النَّرْجِيبِ مَحْرِي الْمُنَالِ الْفَيْ لِالنَّكُورُ فَأُونِيَّةً لَوَّلُ الْفِعْلِ وَكُومِهِ مَعْ ضِعَ تَدَاعِنُوهُ مِن لِثَّاء الدِسَّالَةِ مَالِلْتِنَكُ فِيمَا طَرِيقَةً وَاحِنَّ وَهُنَا الرُّمْ عِنْ لِلنَّامِ اللَّهِ مِعْ الرَّالِ اللَّهِ مِعْامِ وَالْ فَهُ فُتِرِيمًا فُتِرَبِهِ فَقِيلَ حَلَا مُعَالِدُ نِدُ كَافِقًالَ نَعْمُ مُفَالَانُ مُنْ عُكُم النالظ اهر فقتل عكى لفش بأن استعنوامعه عن المكسر فقل مُعَدُّالُ مُن فَعُمُ مُعَمِّالًا فِعْرِينَكُ وَلَا نَهُ كَانَ كُلْ فَصَلَّا فَضُوعَنَ عزالناعل يذنغ وتنفصل عمتاك ومن أحسباب الفعل فِعَلْاً النَّحَيْثِ مَا يَحْوُرُ الْدَيَا أَحْدُورُنِيلًا فَالْمُ مِرْمُلِهُ ۖ لَا يَتَنَانِ إِلَّا مِنَا يُسْنَى مُهُ أَفْعُلُ الفَّصْلِ فُسُو تَعْلَى كُلَّ الْفَحْتِ عًا لا يَوْنَ مِنَا وَهُمَا مِنْهُ مِثْلًا يَا مُنْ مَثْلًا مِهِ إِلَى النَّفْضِيلِ الْمُمَاتِدُ لَ ورْجُووُالْ عُظَاهُ وَمَا لَوْ لَهُ الْمُعْرُونَ وَمُوعِنَّوُ مَا أَشْفَاهُا وَمَا أَنْفُهُ وَذَا رَسِينَوْيِهِ أَنَّهُمْ لِأَبْغُولُونَ مَا أَفُلِلهِ استَفْنَا وْغِنْهُ بِاللَّهُ قَالِينَهِ مَتَّمًا استُغَوَّا بَرُثُ عَنْ وَذُرُثُ فَصِلَ وَمُعَنَّى الْكَرْمَ رُبِّلًا شيء حَعِلْهُ لِي مُنا لَقُولُكُ أَمْ أَعْمَلُ عَلَ وَحِيدٍ وَمُعَمُّ أَنْفُصُهُ عَنْ مَكَامِهِ مُرْدُوانُ مَعْوَدُهُ وَمُعْلَىٰ صُعُم لَمَ تَكُونَا لِلسُّلُومِ إِلَّةَ أَنَّ هَذُا النَّقَلَ مُرْكُبُ

وَمُطَاوِعُ فَاعَلُتُ غَوْرًا عَدْتُهُ فَيَاعَدُ فَصِيلُ فَأَنْعَلَ لِلْغَدِيمِ نى الأعْدُ فَ أَجْلَتُهُ وَ أَنْكُنْهُ وَ اللَّهُ إِنْ اللَّهُ إِنِّي اللَّهُ إِن الْمُعْلَابِ مِن شَهُ يُحَدُّ أَنْمُلُتُهُ وَ الْعُمُواذًا عَبُّ ضَمَّةُ لَلْعَمَّلُ وَالْمُنْعُ وَمَنْهُ الْفَرْثُ فِي رَبِين مَنْهُ يَحُدُّا نُمُلِينَهُ وَ الْعُمُواذًا عَبُّ ضَمَّةُ لِلْعَمَّلُ وَالْمُنْعِ وَمَنْهُ الْفَرْدُ فِي الْم وُ السَّفَيْتُهُ وَ السُّعَيِّنُهُ إِذَا يَعَلَّمَ لَا نَبُوا وَسَعًا وُسُعَيًّا وَسُعَا وَمُعَلِّكُ بسَبِ مِنْهُ مِنْ قِبِلِ أَلْهُ لِهُ كُونَ فَا وَلَصْنِ فَوَالنَّى ذَاكُوا لَوْ أَعْدَالُهُمِيرُ بم إِذَا صَارُدُا عَنَّ وَأَمْرَ الرَّحِلُّ وَ أَنْهُ وَالْمَالُ صَادَ وَالْمِنْ وَكُمَّا ذِ ای صارفانا شریماناند الدوانامذ غرب الا الرف أكحيال في الهود منه ألزم وأرائه وأشره الفل واحته الذرع المناسكة المناسكة ومنه الله والمنطوع المناسكة والمنطوع المناسكة والمنطوع المناسكة والمناسكة وال ان الانگریف عرا کار العامل دوشنی معمور الحالمس الآوار وُ فِي كُلُامِ عُرُونِ مِعْدِي كُونَ لِي اللهِ وَرُحِعُ بَانِينَ مُلْمُ عَانَكُنَاكُمُ فَالْجَبْنَاكُمْ وَسَاكُنَاكُهُ فَالْخَلْنَاكُمْ وَهَاجِينَاكُمْ فَالْخَيْلَةُ فَالْخَ وَالنَّفْ عُنَّ أَفَّكُنِنُهُ وَأَعْنِي الْمِنْاكِ أَذَا اللَّ اللَّهُ اللَّهُ وَالْعَقِيمَةَ وَلَيْ مَعْنَى فَعَلْتُ مُلْولَ مِلْتُ الْبُيْعَ وَ الْكُنَّةُ وَشَعَلْتُهُ وَإَشْعُلْتُهُ وكروالكر فعل وتغلفها فالفويد النعيديد كوفو فينفذ فاعتشه ومها خَطَا يُنْ وَقَعْنَهُ وَزَيْنَهُ وَكُنَّ عَنْهُ وَكُنَّا مُعَالِمُ السَّلَا عَالَمُ السَّلَا عَ خَوْرَ عُنَاهُ وَقُنْ يَكِ عَيْنَهُ وَحَلَّى ثَ الْبِعِيرَ وَقُرُ دُعَاهُ وَكُرْتِيلًا وَعُصْنَهُ وعوضته وفرتنا وعتونته وعيد المنتصرين الفالف عليه

خَرَعًا عَلَى سُرُيْزِ فِي لَني يَوْ اللهَا عَاسَقَلٌ مُرْجِبُونَا عَلَى اسْمَا وعَلَيْهَا وَقَدْ خولف في ليش فحول من له المراب المؤلف والمراب المنت الم وُفْسَلَسِيونُهِ فِي نُقِيدِ عِللفَّاوْبِ وَمَا خُيرِهِ مَنْ لِالْعُوْمِنَةُ وَالْمُسْتَقَرُّ فَأَ عَنْ إِنْ يُقَدِّمُ إِذَاكُ إِنْ صُنتُكُمُّ أَفُو لَجَّ مَا كَانَ فَهُالْ مَكْخُورُمُنِكَ وْتَاخِينُ إِذَا كَأَنَّ لَهُوا لِنِي تَوْتِكُ مَا كَانَ الْمُدُّ خَيْرًا لِشَكَ فِيكَ أَيْهُ قَالِ مَّاهُ اللَّهِ اللَّهُ وَلَا رَحَنُّ حُنْفُوالُهُ اللَّهُ وَإِلَا وَمِنَّا فِلْ فَلَّا الفتال المنتارة بنها عيرة لهائذ فالمان الطائلان مادئ بمفية الأب مرسراب فلون لفاح فوغ ومنفوك لولة كن منضوئها سن وظفه أن ارن انْ مَعْ الفِعْلِيسُا وَلَوْ مِالْمُسْدَرِ كَفَوْ الْكَ عَنْيُ لِلَّهُ انْ عُزْبِتِ رَوْمُعَيْ وَالْ زُمْكِ النَّهُ وَيَهِ قَالَ لِللَّهُ تَعَالَى تَعْمَالِتُهُ أَنَّ مَا قَعُ مَالُّفَيُّ وَالنَّاعِدُ انْ تَلُونَ عُنَازُ لَهُ فَوْتَ فَلَا مَكُونَ لِهَا إِلَةٌ مِنْ فُوعُ لِثُمْ أَنَّ مِنْ فُوعَ عَلَا خُورِيُهُ قَالَ اللهُ نَعَالَى وَعَنَى إِنَّ نَكْوُرُهُوا لَّسَالًا وَهُو يُغْمِرُ لَحِيْرٌ ف الوَمْنَا كَادُولُهُا اللهُ وَخَيْرُ وَنَدْيُهَا المُنْ وَطَافِهِ الْ مَلْنَ فِعَلَّا مِصَّارِعًا مُنَا وَدُ إِنْمَ فَاعِلْ كَتُوالِكُ دَرُيُلَكُ وَيُدُ خَانَعَا لِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ فَ آرًا اللَّهُ عَلَا مُنَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال المُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّلِيلِيْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ ا تَكُونُ وَدَا أَرُهُ فَسِوَجَ فَرِيسُهُ وَكَادَ بِعِنَى هُنْ قُالَ هُ فُدُكَادُهُ وَلِو اللَّهَ يَ نعلى خلانا الشنائي منه تخصّ بنابلغي وفي المائية وفي النائية المرتبطة المنافرة المنافرة المنافرة المن المنافرة المنافرة المن المنافرة المن

يُونُونلِكَ قَطَعْتُ الشِّيكَ وَعَلَّتَتُ إِلَّا بُو السَّرَةُ وَيُحُرِّلُ وَيُطِّرِّفُ أَيْ نُكُنِّ الْوَادِي وَالتَّفُوكَ فِرَبُّوكَ النَّعْدِ وَرَبَّضِ الثَّارُوَ مُوَّدُ اللَّاكَ وَ اللهُ الدُّالِ الدُّامِةِ فَصِيلًا وَفَاعَلُمُانَ مَدِنَّ عَنَوْلِ النَّالِينَ الْمُعَالِينَ النَّالِ مَا كَانِ مُنْكِيا لِكِيْهِ لَعَوْ الْتُ ضَارَتُهُ وَقَا تَلْتُ مُوالِدُهُ الْمُنْ الْعَالَبِ قُلْتِ فَاعَلَى وَفَعَلَتُهُ وَكِي فِي فَعَلْتُ كَفَوْ الْكَسَافَ وَعَعَمَ أَعَلَتُ لَيْ عَافَاكُ اللَّهُ وَطَارِثُتُ النَّفُلُ وَيَعْنَى فَكُلَّتُ نَوْمُنَا عَفْتُ وَمَا عَيْتُ المنظادة فَعَلَ عَلَى الْمُعَانُ اللهِ مَظَادِةَ فَعَلَ عَقَوْلَكَ عَمْ اللهُ مَظَادِةَ فَعَلَ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ مُعَادِةً فَعَلَ عَلَيْهِ اللهُ مَعَادِةً فَعَلَى عَلَيْهِ اللهُ مُعَادِةً فَعَلَى عَلَيْهِ اللهُ مُعَادِةً فَعَلَى عَلَيْهِ اللهُ مُعَادِقًا فَعَلَى اللهُ مُعَادِةً فَعَلَى اللهُ مُعَادِقًا فَعَلَّى اللهُ مُعَادِقًا فَعَلَى المُعَلِّينَ اللهُ مُعَادِقًا لِللهُ مُعَلِّي اللهُ مُعَادِقًا فَعَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ مُعَلِّي اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ مُعَلِّلِكُمُ مُعَلِّي اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ مُعَلِّينَ اللهُ مُعَلِّي اللهُ مُعَادِقًا لِللْهُ عَلَيْ اللهُ مُعَلِّي اللهُ مُعَادِقًا لِللْهُ عَلَيْ اللهُ مُعَلِّي اللهُ مُعَلِّي اللهُ مُعَلِّي اللهُ مُعَادِعًا لِمُعَادِمُ عَلَيْ اللهُ مُعَادِمًا مُعَلِّي المُعَلِّي اللهُ مُعَلِّي المُعَلِّي المُعَادِمُ عَلَيْكُمُ المُعَلِّي المُعَلِّي المُعَلِّي المُعَلِّي الْعُلِي المُعَلِّي المُعْلِي المُعْلِي المُعْلِي المُعْلِي المُعْلِي المُعْلِي المُعْلِي المُعْلِي المُعْلِقِي المُعْلِي المُعْلِي المُعْلِي المُعْلِي المُعْلِقُ المُعْلِي المُعْلِي المُعْلِقِي المُعْلِي المُعْلِي المُعْلِي المُعْلِقُ المُعْلِي المُعْلِقُ الْعُلِقُ الْعِلْمُ المُعْلِي فانكبه وحكائله فانخظ إلة ناشلهم فؤلع الخيتة فانحقر واغلقته فَالْغَلَقِ وَأَسْفَقْتُهُ فَالسَّفَقِ وَلَرْ عُجْنُهُ فَالْرَعِ وَلَا بِيَ الْمَحْنُكُ لَانُ عَلَاجٌ وَتَا يُبِي وَلِهَدُ اكَانَ فَوْلَغُ النَّدُرُ مَ عَلَا اللَّهِ وَقَالَوْ النَّلَّهُ فَالْقَالَ النَّا النَّا لَي رَقِيلُ في تَحْرَكُ لِمانه في اللَّه اللَّاللَّه اللَّه اللَّاللَّه اللَّه اللَّلَّ اللَّه اللَّاللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه ينادك إلى لا العال وعد كفذك عُمينه ماعتم وتؤرث فانتوى ويعال ز العروانسوى ويكون بعث تناعل خاجيوروا والمفضيل والفنوا وعف المكاك غراد ع والطواوا أتوى اذا الحداد عيدة وطيعًا وسُوا لُف ومنذ كُفال والزَّرَك وعسلة من الحرقات والعراك وخطف واختطف والزالاة على عن الملوك اكتب وكب واعتل في على قال سيس ماراكسين فاندسل الميت واسا اكتسبة نتوانقرف والطلب وارعس تال منالة الماضطاب فصل

وبيطره جهوز وتملنس وتلتى والمين بكعوب فيوتعلب وتجوزب وَلَنْفَيْكُلْ وَنُولُو مُنْكُنَّ وَنُفَّالُكُ وَنَكُمْ وَمُعْنُ إِلْحُرِنْجِ لَخِ التُعَنْسَسَ وَاتِيلَنْتَى دُمُومَدُ الْ أَلِي فَا قَ لِغَادُ المُقْدَدُيْنِ وَالثَّاكُ فَا خرج وتجدَّت وَقَالَ عِيادِنُ دَحْرَجَ عَيْدِ أَنْ مُصْلَمَهُ كَالْفَ لَمْنَانِهِ وَالثَّالِكَ غَوْ النَّطَلَقَ وَاقْتَ مَدُ وَاشِّغَرْجَ وَالنَّطَاقِ وَاشْفَتْ وَالْمُفْتَ وَاغْدُونَ وَاعْلُوْ مَا فِي اللَّهِ مِنْ مِنْ مُنْ مُعْدُعَلَى مَعَانِ لاَتُعْدَ بَطِيعَةُ وَكُنْرَةً وَمَا بِالْمُظَالَمَة مُحْمَّرٌ بِيَعَا لِنُعُلِ مُنْفَوِلُك كَارِينَ وَأَسْتُكُ لُكُنْ مُهُ وَكَاتُونَى فَلَتُرْتُهُ أَكْنُ فِي كُذَاكِ عَالَهِ فَخَرَدُ ثُمُّ وَغَالَمْ فِي فَعَمْتُ مُ المقم وَ لا حُلَى أَمْعُونُهُ إِلَّا مَا حَانَ مُعَلِّل الْمَارِكُوعُدتُ أَوْمُعُمِّلٌ الْمُعْنَ أَواللَّام مِنْ عَانِ الْمِيَاءِ كَمِينَ وَرُكُمْ مِنْ فَاللَّهِ الْمُعْلِمُ مِلْ الْكُرْرِ كُفُولُ إِلَى الْمُعْلِمُ الْكُرْرِ كُفُولُ إِلَى مَّارُ مُنْهُ أَخِيرُ وَعُولِكُمَا مِيَّ أَنَّهُ اسْتُنَّفِّي أَنْهُمُ أَنْهُمُ مَا فِيهِ أَخْرُونِ الْمُأْقِ وَاللَّهُ لِيَالَ فِيهِ أَفْظِهُ بِالْفِيرِ وَلَمْ يَعْلَى إِنَّا الْمُعْرِدُونَ الشَّعْرُورَ وَالْحَرْثُمُ لَغُنُّ وَمِا لَغُيِّرٌ قَالَ سِيَوَيْهِ قَلَيْنَ فِي كُلِّ شَيُّ كُونُ هَذَا الْدُعْوَى لَلْمَانَقُولُ تَارُعَنَّى فَنَرَعْنَهُ البِّنَّعَنِي عَنَّهُ مِعْلَمْتُه وَفَعِلَ لَكُرُمُهِ الْمُعْرَاضُ عَلَهُ الم وَالرَّخُونَ ان وَانْشُدُادِ مَا كُمْعُمْ وَمُرِينَ وَخُرِنَ وَفَرْحَ وَجُدْلِ وَأَشْرَ وَالْهَ انْ كَادِم وَ شَهِب فَ حَدَد ونفل إِنْهَ الْهَ الْوَالِدِن مِي الْمُعَالَّ عَلَيْهِ الْمُعَالِّ الْفَالِدِن مِي الْمُعَالِّ عَلَيْهِ الْمُعَالِينِ المُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِي الْم الموالية المواجعة المحادث المواجعة المواجعة المواجعة المواجعة المواجعة المواجعة المواجعة المواجعة المواجعة الم

فص ل وَشَالْ مَا مَا أَلَ مَتَ مَن يُعِدُ اللَّهِ لَهُ عَلَى الْمَن وَقَلُ عَلَى اللَّهِ لَهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّلَّاللَّهِ اللَّلَّ اللَّلَّ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ أَتِوَدُهَا وَمَا أَشَاءُ وَمَا أَيُّا وَالشَّهِ وَالْفَكَامُ وَمِنْ لَصَّنَّا فِلْ لَفِعْ لِالْفِكْ للْهُ دِينَهُ ثَلَيْهُ أَنِينَهُ فَعَلَ عُمَلَ وَفَعَلَ فَعُلَ وَاجْتِعَلَ وَكُنْ عَلَى وحيان مُتَعَدِّ وعَيْرُ مُتَعَدِّ وَمُضَارِعُهُ عَلَى مَا يُن صَارِعُ فَعَلَّ عَلَى اللهِ الله وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّالَّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال واجد عُبرُ مُتَعَدِّ وَمُقْلَادِعَهُ عَلَى الرَّاحِدِ وَهُوَ يُقْدُلُ فَمَالَ فَعَلَ صُرَابُهُ تَشْبُهُ وَجَلَيْ عَلِن وَتَنَاهُ تَقْتُلُهُ وَتَعَدُيِّيفُ وَيَتَالُ نَعَلَّيْنِكُ لَيْتُونِهُ وَفُرِحَ لَا لَهُ مُ وَمِنَّهُ مُ وَلَيْنَ يَتَّقِي وَمِنَّا لَهُ كُورُمَ مَّالُهُ وَأَمَّا فَعَلَيْنَعَلُ قَلْقِيمِنَا عَلَى فَعِنْ مُعَ لَهِي اللَّهُ مَنْ وَعَالِمِهِ أَنْ يَكُونَ عَبِنَهُ أَوْ مَ هُ أَحَدُ حُرُونِ النَّامِ لَأَنْهُمْ وَالْهَا وَلَكَا وَالْعَمْنِ وَالْنَارُ وَالْفَهْنِ لِلَّا كاشذم وخوات تبائ وركن برحن وأعانبك بنعل يخوف كم المناسك وَمِتُ تَوَثُ فِينَ لَهُ الْمُلَاللَّفَنُنُ وَحُدُمًا مُعَلِّمُ اللَّهُ مِنْ الصَّادُ وُلْمُنهانِيهِ خُرْمُتُهُ وَعَثْرُ ولَ بِنَاءٌ تَهَيْدٍ أَثْنَا وِالنَّفَ البيريعُون اللَّه وَالنَّاكُ مَا النَّالُهُ إِنَّا أَنْ يَكُونَ مِنْ حِنْسُ مُ وَفِلْكُمُ الْدُورُ غَيْرُجُسِمًا كَاذْكُرَفْ البية الاعتاء فوالمناة الزيدفية على المناة المريدفية على الله المناة المناه مُولان للزُّماع عَلَى سُبِلِ الزُّماق وَنُولانُ لَدُعَلَى عُرُبِيلِ لِللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَغَيْدِ مُوادِّنِي لَهُ فَالاَوْلَ عَلَى مُلَتَاثِهِ اوْجُو مُكُنِّى بُدْمَتِ غُولِمَنَاكَ هُوْمَلَ

101 de 3 13 Telescies

وَعَلْمَتُهُ فَعْلَتِ وَعَاءً مُعَنَّفُهُمْ مِنْ لَمُنْتَمِينًا كُنْتُمَ فِي كُنْ وَمَعْدُ كَ فَعَد وَاسْتَعْمَلُ الطَّلِهِ النَّمْلُ تَقُولُ اسْتَحْفَهُ وَاسْتَعْلَهُ وَاسْتَعْلَهُ لِدُاطَكَ وَسَمْ عَلَىٰ عَيْ مُطِالِعَ نَعَالَ خُو كُنُ اللهُ فَيْحَسِّر وَ تَطَعُنُهُ فَتَعَلَّعُ خَنْتُهُ وَعَلَهُ وَعَلَيْهُ وَمُعُ مُسْتَعَمَّلُا أَيْ مُعْ طَالِنًا ذَلِكُ وَيُفْسِهِ كَالْمَعْ وَ مَعْنَى النَّحَلَفُ كُونْتُ وَ تَصَبَّرُو يَعْلَمْ وَتُرْتَرًّا قَالُ كَالْمُ اللَّهِ إِيَّاهُ وَسَّفَا سُتُوْمِنُوا فِي لِمُ الْأَلْ ٱللَّاعَاتُ وَ ٱطْلُدُ حَتَّى حُوْمَ وَاللَّحَوْلِ عَنْ أَلِهُ مِنْ وَاسْتَقَى وَجُهُم وَلَن مُسْتَطِيعَ الْلَّمِ عَنَّ لَكُمْ عَنْ لَكُمْ عَنْ لَكُمْ عَنْ اللَّهِ تَوْلِسُ مُنْكِلِتُ الشُّلَّةُ وَاسْتَنْوُونَ الْجِلْ وَاسْتُحْمَ الطَّلَىٰ وَانْ لَّهُاكَ عُالْ بِيَرِيْهِ وَلَيْنِ هَذِا مُثَلِّ عُلْهُ أَنَّ فِيلِي يُطْلُبُ أَنْ سِيرَ عَلَيْهَا وَمُنْهُ اَتُصْنَا أَسْتُ وَلَامَا بِهُ عَلَى صَفَّةٍ فَواسْتُعْظَيُّهُ وَاسْتُعْظِيُّهُ دِالَاتِی غاسوالنّانسی جنالار تَقَيِّسَ وَتَنَوِّرُ وَيَهُمُ إِلَّهُ مُعْلَكِنَّهُ وَتَعَلَّمُ وَتَعَلَّمُ وَتَعَلَّمُ لِللَّهُ وَتَقَلَّمُ والسيخ تناأى أستبنه عظها ومينا وجملاه منازلة تعلى يحق قُرُوا مُنْفَرَّةِ وَعَلَا فِنْهُ وَاسْتَعَلَاهُ فِصَ لِ وَانْعَوْمَلَ مِنَا أَيْهِ وُلْمُعَمّا اللَّهُ وَلَنْمُ وَلَنْمُنَّلُهُ وَلَلْهَا لِمُلَّالًا لَعَلِيَّا مُمَّلًّا لَقُولَا لَ يُحْرِّعُهُ وتنسأه وافتافه وتفوقه وشه نفته وتنفي وتسم ويعف مالعَة وُثُوكِما وَاخْشُوشُنَ وَاسْتُنَو شُبَ الدُرْضُ وَاطَوْلَ النَّيْ اللَّهِ فَيُحْنُ وَاعْشَمِتْ وَحَلَا قَالَ الْخُلِكَ فِي اعْشُونِيْ إِنَّا أُولُ لَيْتُحَقِّلَ القين كفوات عود و تائم وتعقل ولعدج الي عند الموب و الديم ولا عَالَانُدُنَا لَغُ وَإِزْلَصْنَا فِ الْنِعْلِ الرَّبْسَاجِيتِ والفرة والخنج فص ونفاعك الأنكون مرافيكين فساعيا الزياد منه مناعواط فعلك وكاون متعة بالحق دخرج الحروسة عُونَ اينا وَنَشَا رُبُوا وَلَم عُلُوامِن لِي كُونُ مِنْ فَاسْلَ الْمُتَعَدِّى إلى تَفْعُولِ اللَّيْنَ وَعَيْرُ مُعْتَدِّ كُورُدُنْكُ وَرُحْمُ وَالْمُرْمِ وَالْمُرْمِدُ مِنْ مِنْ اللَّهِ الْمُعْلَلُ تُواْخُرُجُ وَالْعَلَا كُوالْسُعُورُ فَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَا مِنْ كَالْمُ مِلْ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّالِمُ اللَّالِيلَاللَّاللَّالِمُ الللَّهُ اللَّا أوالمتعداياتي معفولين تحونا كفيته الحاسة وخاذبته النؤث فناسيته ٱلْبُعْمَالُقَ يَهِي الْمُفْعُولِ وَاحِدِ الْقَوْدُ لِلْكُ تَمَّالُوعَمَا الْحَدِيثِ وَعَاذُبُنَا مُنْعَدِّدُ وَهَا فِي الدَّبَّ إِي تُنظِيرِ الفَّعَلْ وَ الْعَلَّيْثِ النَّالُ لَا قَالَ مِيتَوَدِّهِ التَّوْمَت دُنَنَات بِيَنَا الْبِغُضَاءُ وَمَعَى لِيزِنُكِ النَّاعِلُ اللَّهُ فِي هَالِيكُ مِنْ عَلَي وَلَسْ عِنْ الْفَلَامِ لِحِرْ يُحِنُّهُ لَا تَدُ زَطِيرِ الْمُفَلِّثُ فِي بَنَّاتِ الشَّلَقِيدُ وَ وَلَهُمَّا غُوتِنا فَلْتُ وَتَعَامَتُ وَعُاهَاتُ قَالَ الْكُفَّالُونِ فَعَالِهِ فَعَالِهِ فَعَلَى اللَّهِ الْكُ وَالعِدُومُ المِكَارُ الدُومِ فِي مَقَالُهُ وَالْ وَلَيْسَ مَعِ الكَّامِ الْعَلَالَةُ وَكَ وُبُمُرِلَتِ فَعَلْتُ لَقُوْ إِلَى ثَوَالَيْتُ فِي أَلَقَ فَتَعَاضَيْنُهُ وَخَتَا وَزَالْفَالِيُّهُ الْعُمَّالَانْيُهُ وَلَالْتُحْوَاحُرُونَ وَإِنْهَا بُتُ وَيَظْهِرُوْلِ عِنْ اللَّهُ اللَّهِ

> الْمَانَتُ وَالْمُ إِنَّالُهُ \* كُلُلُهُمْ الثَّاءِ مْنِكَا الْمُفْسِلِ وَاللَّهُ الْمُشْكُونِ عِلِ كَالِهِ وَاللَّهُ وَلَكَ أَنْ بُنْحَ اللَّهُ مِن عَدْ الْمُمْ الشَّالِ وَيُعِينَ وَيُوتِيِّ التي المنظم الماء فوك الم المنظم النشر للقايث مى أصّناب الحروف ب مرالله الذخر الدِّيم الدُّ ٱلْحَرُونَ كَادُ لَتَ لَي مُعْنَى فِي عَنْ عِنْ مُ وَمِنْ تَهَ لَمَ يُنْفِكُ مِرْكُمُ أَوْفِقُلِ مَعْنَبُ لِلاَّ في الله كَامُنُوصَةٍ خَلَاتَ لِهِ اللَّهُ لِيَ اقْتُصْعَا لِلْمُ ثَا يُحرَي مُحْرَى ين بيب مد الريز أسدندة النَّالْبِ فَو قَوْلَكَ مَعْمُ و يَبْلِي وَانْ وَإِنَّهُ وَيَارِثُونُ وَعَلَى فَوْلِهِ وَكَأْفَ فَكُ وس أضاب الخريب حروث الأسب سُبِّتُ مِلْ لِلهُ إِنَّ وَضُعَهَا عَلَى أَنْ تُنْفَى مُعَانِ الْمَ فَعَالِ الْهِ الْهُ مَمَّا وَهِيتَ فِيْضَى فَ ذَلِكِ وَإِن لِمُلْفَ لَهُمْ وَجُوهُ أَمْ فَضَاءِ وَيَ عَلَيْكُونَ الْفُرْجِيُّ صريكانمُ العربية وصُرْبُ كَانِي الما وَحَرْبًا وَمَرْبُ كَانِي حَرِقًا وَنَعْلا فَالْمُ وَلَنْ يُسْعَدُ أَخْرُفِهِ فِي وَالْيَوْتِيُّ وَفِي وَالْسَائِوُ اللَّهِ وَرُتَ وَوُالَّهِ الْهِيْمِ وَتَاوَةً وَالسَّا يُ خَسُبَ لَهُ أَحْمِنِ عَلَى وَعَنْ وَالْوَافَ وَزَوْ وَمُدَانُ وَالتَّالِيثُ فكفة الخزيب عاغا وعلا وعلاص فيزينها كالها والفاكمة كَفُولَكُ مِنْ فِي النَّمْرَةِ قَلُومُ المُعْقَمَّةُ فِي ثُولُونُ فَعِيدًا اللَّهُ إِلَيْهُمْ وَلَيْسُهُ عِهُ كُواجْتُنْ بُواالِجَبِّرُ صِرَالِهُ وَ قَالِ وَعَرِيدَةٌ فِي كُوْ تَاكَمَا وَعِرْ لَجَدِيدَ إِيْفَاذَ

تنوق الفصيع إدارش

البيل فراقًا فواتًا

قلاء ادْعِيدَ سِيَوْيهِ الْحِيْفِ النَّيْ وَٱلْمُفْفُونِ وَإِلَّا لَا لَهُ وَ إِنَّ احِبِ وَيَسْتَشَيُّكُ بِعُنَّ لِم عَنَّهُ مَلِّي يَفْفُولِكُمْ مُورْدُنُول ف ذالى مُعَاصِمَهُ مَانَ دَالَةُ عَلَى إِنْهَا الْفَائِدِ كقولك برع المفنة الى الله الدولة على بالمعنى المساحية في يعوقول وعقوص والأكار الفوالم الى آثواك م مَا حِمُ الْفُصْلُ الْمِنْقَاءِ مُسلِّي وَحَتَّى فِي مُثْنَامًا لِمُؤَاثَانِ اللَّهُ اللّ فيانَ عُرِورَهِ المنافِي الْمُنكُونَ آخر هز دور اللَّهُ أَوْ اللَّالِية آخر جزي منه منه كان الفعل المعتقى بالله فرض في المنه عقى المراد المعتقى المراد حَتَّى رَانَهُا وَمِنْ الْبَالِحَةُ حَتَّى الصَّبَاحِ وَلِانْتُوْلِ الْحَقِّفِ فِي أَوْثُلَّتُهَا كَاتَفُولُ الْيَانِصْفِهَا وَالْيُ ثُلَّهَا وَمِرْحُقَقِهَا إِنْ يُرْخِلُ كَانْفِنَ فِي مَا تَبْلَهَا فَفَيْ لَهِ إِللَّهِ وَالْكِارِمُو قَدَاكُلُ الرَّاسَ وَنَمُ الصَّبَاخِ وَلَا تُدْخُلُ عَلَى مُمْرَ فِتَوْلُ حَثَّاهُ كَانْقُولُ اللَّهِ وَتَكُونُ عَا طَفَةٌ وَسُرِيُّكَ المَاسِ لِلَّهِ فَوَقُولُ الْحِينُ الْفُنْسِ وَمَثْنِ الْمَالِيَّا الْمُعَالَىٰ الْمُعَالَىٰ الْمُحَدِّدِ الْمُعَالِدُ المُحَجَّدِ الوجوة المسكمة فمسل وع مفاعا الطوفة العواب زنية فالخضرة التحض المتدان وميد تظايف الكاب

of the continuous of the second of red workering ر رامه المسمور مرمور وتعدّ المتراجة وفوال في قرل لله عدّ و عل وله صلبتك الله على المرا لم على المنافعة المنافعة فالفاعدة المنافعة أَنْ تَكُونَ مُوْمِعُونَةٌ لَفُورُ دِ أَوْجُلُهُ لَقُولَكَ رُعْلِ مُولِدِ ويد معد المرام الفاعل في المعلم المالية المالية المعلم المرام المالية الفارية وَرْتُ رُمُلِعَ إِنَّى وَرُبِّ رُمُلِ الْوَهُ حِيمٌ وُ ٱللَّهُ مِنْ فية فصر إن الباسعنا كاللائصان لفولك بعداءاى الفتق يَقِعُ الْ يَعْتُ وَيُسْمِنُو مِن لَعْدَالْ رُحُورُ خَالًا وَسِنِهِ السَّالِعَالَ الْعَدْلُ الله ي الشاطعة عملي المستم يحث بما خواه عنها في أنه يحيث و مسالا السناء السناء السناء السناء السناء السناء الساء المساد و المستم المستاد المستاد و المستاد به وخام و ورد ف به وارد عمل التاع والمعنى الصو مُورى عوضر بفرد منه وَمَنْ خلها معيل نفالد في خُو كُنبِتُ مَا لَقُمْ وَتَخُرُثُ مِا لَقُدُومٍ وَتَبُومُ فِي اللَّهِ عَجَبُ وَفِلانِ مِ رُتَ رِفْدِ مُرْفَتْهُ ذُلِكَ الْكُومِ وَأُسْرِي مُنْ مُعْمِرْ إِفْيَا كَي أَصْنِتُ الْمُرْضَ وَمَعْنَى الْمُعَا هِمْ فِي عُوخٌ جَ بَعْشَيْرُتِهُ وَدُ فارقته ومرسعش منتان لرفار دائري والنحل عدوت عَلَيْه شِيابِ السَّفِي وَاسْتَرَى الفَرْسَ سِرَجِهِ وَعَلَمَا مِهِ وَتَلَوِثُ وسهاات فعلها جباك كافري كاضعا تقول وتركبل مزيلة فالمنصوب لقوله نغال ولا تُلقول في جعم الالملكة كديم قد لنبث ولا بحور سالغي اولد لقت وتلق ما فلدخل وقوله بالمج الفتون وقوله وودالي الجانثوا زبالخور مستك على المع والعن الحقوال زيما فام زئي ورتبا وَنِهُ الْمُرْفُوعِ كِنُولِهِ وَكُفِي السِّسْمِيلَا وَمُكْسِلِكَ رَفِينَ رُيْدُين الدَّادِ فَالْمَابِودُوَادِ فَالْمَاكِمُ الْمُ وعالما واللوقل فهم وعناجي سنرت المعان وفيها المضياع وَقُولُ المرى الفيس ف الدَّهُ لِيَّالِمُنَامِّا وَالْمُؤَّادِثُ مِنْ مُنْ أَلْفُسِ فِي الْفَالِثِي الْفَرِّالِ الْمُؤَالِ لْفَاتُ رُبِ الرَّارُ مِعْمِونَةُ وَالْبِ رُ مِحْفَفَةٌ مِعْتُوطَةً (وَسَحَ مَنْهُ و اللام للاختصار حقولك الماك لاين والسَّرْم الله ورَبُّ الرُّ ادْمَمْتُو حَدْ وَالْبَائِ مَشْلَانَةٌ الْوَخْفَفَةُ وُرَّتَتَ للذَّ اللهِ وَجَاءُ بِي أَخُ لَهُ وَائِنِ لَهُ وَقَدْ يَسْعُ مِنْ يَعُ قَالَ لِللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ بالتا وَالْبَاءُ سُتُلَادَةً إِنْ كَعَفْفة فَصَلَى وَوَاوُلاتُم تَعَالَى رَدِتُ لَكُمُ مُ وَرُبِّ لِلتَقْلَلِ وَعُرْخَصًا بَعِنِهُ مُنكِ لَدُّ عِنَ المَاءِلَ الْسَارِيَّةِ فِي الشَّمْتُ مِا لَيْهِ الْمِكْ عَنْهَا

الفاية في الزان كالمولك ما أيته مناتبهم إلحيث وملايم التنبث وكونس المين ذكروة الدعارالبغية فعث وهاشا معناها التَّفْرَيهُ قالِ كَانْ أَيْ تُوبَانَ إِنَّ مِنْفَا عَرِالِكُمْ إِنَّ وَالثَّمُّ وَهُوَعِنِدِ الْمُؤْدِيكُونَ فِعَلَا فِي نَحْوَقُو اللَّهِ عِي الْمُقَوْمُ هَا عُلَا اللَّهِ معنى مائك بعضم زُنيًّا فَاعِلْ مِن الْحُتَ اوْ مُولْفِي إِنْ وُمُكَّى الوعمروا الشيب أفئ عربه والعرب الله اعفوى ولمن بع عَاقَىٰ النَّهِ عَلَىٰ فَانْ الْأَصْبَعِ مِالنَّفْ وَقُولَ وَلَا الْمُعْلِينِ عَاشَ لِلَّهِ مِعنَى بِرَاهُ أُللَّهُ إِنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا وعداد خط مُرُالْتُ لام فيمنا قِبَابِ الدفنينا، فصل وكية فوله كمه من ووف الحريدة عدى المه فصل وتذفح فالجر فبنعقى النمائ سفيد كفوله تعالى هُ اخْتَارُنُونِي فَوْمُهُ سُبْعِيزُ رُجُةً و قُولُهُ بِثَمَّا الَّذِي خَتَرَالتِّجَالَ كَاحَةً وقالم المرتك إليني فافعل مااري بدو فقد وكالك لالهاد والنصي وتفول اشتغفراللَّه خ بني ومنه حُفَلتُ إليَّ از وتحذَّف تع أنَّ وأنْ حِنْمُ الشَّنْمِيُّ أَفْسِلُ وَنُفْرَ وَلِللَّا وَمِيًّا حارم فلك النادرة والباء في الفيم و في قول رُفِية ، غُيْرِادَاتِيلُ لَهُ كَيْفَ أَصِيتُ واللامِ فِي لَاهِ أَنْوَكُ مَ مِنْ الْمُ

عنك عَدْف المعل عُم السَّل سُد لَدُّ عن الداو في ما للم خَاصَّةُ وقد رؤى المخفش ترب الكفينة فالمساولها لغالغ المعاسى النطاس والمظرتعول الدرك النفتانها عزالباء والتا لانعظ والمطارالأعملي واجا المنعلن والدا والمركز ليفقت أفاعن الفراد فصل وعلى الأشتعلاد بعو ال علياد रिन्द्री सिन्द्री १००३ دُرْقُ وَفَلِحُ أَنْ عَلَيْنَا أَمِيرٌ وَقَالُ اللَّهُ نَعَالِي فَاذَا السَّوْمِينَ تُسْ وَوَرْ مِعَلَى اللَّهِ وَتَعُولُ عَلَى الدِّيسَاعِ مَرُدُتُ عَلَيْهِ إِذَا خِزْتُهُ وَهُوَاسُمْ فِي نَكُوْفُولَهُ \* عَدُنْ مِنْ عَلَيْهِ بِعِلَما مُمَّ ظِينُ مِنْ الْعُلْوَعِ الْعُرِيمِ عِلِي عِيلًا أعربة فنع فتسرات وعزالبفته والمافئة للوالث عَرِ الْعَوْسِ لِمَنْ مُعِمِلِ لِلْهُوعَ وَالْعَرِي مُنْهَا عِدَيْنَ عَنْدُ وَلَتَ عن يسداى مراجي عن تديد في المكان الدي عيال عند وَقَالَ اللَّهُ مُنْفَالِي فَلَيْخَذُ وِ اللَّهِ مِنْ كَا لِمِنْ الْمِنْ الْمِنْ فَهُوالْمُنَّ فيخو تواهيجلت نء بينداي حاما ففسك وَالْكَافَ لِلْسَّبِيهِ لَمُوْلِكِ الْمُن يَصُونِهِ اخْوَلَ وموام فِي عوقول النفك فكن كالتردالمنه ولاند فلهالالمم استغناه عباعثل وقدشة لعنوفولها وأم إوصالح فأذافها فنسك ومنفو ملاينكاد

عاليلة كالصَدَّدُ مانحتها مل الحداد مُعتب في موضع المستداء النوَّمَ تَقْدِ عِلْمَا مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُنْ اللَّا لِمِنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّا لِمِنْ اللَّهِ مُنْ ا والذى يُتزين مُونفي ان ماكان عطيَّة للي إن وتفت فه المك يُولَة كفول مُفتحًا إنّ زُقدًا مُنظلِقٌ وبعد قالدة والمنال فكي بعد وبعد الموضولة والمسله لأماري الدُجُلُةُ حَقولا المعنع إذى ناماء سطلوس وعاكان مُظنَّةً للعن و فعت في المنتوصة للخ علن الفاعل و المحد ورومانية لولالفائزة ما و فالتنافية المنتابية المن اى لواتك و تَمُ الطلاقُ وكذلك ظُنْسُ أَمَّا ذَالْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الفالمعولين والأضراطنت عامك كاصلا فصر ومن المواضع ملحظ لفؤة والجلة فيوز فيدانفاع التها تيت خوفولك اول ما القد ل ان احد الله أن جعالم للسُتْ كَا وَفَيْتُ كَا تُلِكَ قُلْتَ اوَل سقول حَدُ اللَّهُ وَالْ فَلْرَتَ الخنب محذوفا كرت حاكث وسنة فولدا وكنت أرى رُثِداً كا تِبلَ عِندًا إِذَا اللَّهُ عَندُ الْفَفَا وَاللَّهِ لَا مِن تكمرانوقرعلها بعدادا مايفنضيه مرالجلة وتفتيحا اوراحاف الدباي فاذاالعورية عاصلة مخذوفة فصلي وتليه

مع الضناف الحه الخه فالمنتمة أالمغل وْمِي إِنَّ وَالَّ وَلَكِ بِّنَ وَكَانَّ وَلَيْتُ وَلَكُ عَلَيْكً وَلَكُ وَلَكُ مَا مَا اللا تَدْ فَتَعْرِ لَهَا عُرِ العَلَى وَيَسْتُذَا لَمِنُ الْكَالِمُ قَالَ اللَّهُ عَنُوجِلُ النَّمَا إِنَّهُ كَالَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَقَالُ الْرِيحِينُواعِ نَفَالًا وَعَالِم إِلَيْ السِّلْمُ الْفَالِقُ اللَّهِ الْمُعْلَمُ اللَّهِ المُعْلَمُ اللَّهِ وَقَالَ اعْدُفَظُوا مِا عُبْدُ فِيسِ لِعِلْمَا أَصَاوَتُ لِلَاكْ وُالْحَادُلُقُتُكُ وفهم وينفاها وبلغ وتعلما الحراث الأعال ع كاتما والعلما وليتفا أكثرني فياتما وانتبا وللمنا وروى سالفا فأه فَائْتُ لَا لِيْتُمَا عُذَا لَيْهِ أَنْ لَنَا عَا إِلَّهُ عِنْ إِنَّ وَانَّ هَا تُؤَكِّدانِ مُعْمُونَ لِجُلَّةِ وتُحقَّقَا بِهِ الْمُأْرِينِ الْكَلِّيهِ إِذْ الْحُلَّا مَعَمَا عَلَى استَعَلَا لِمَا يِفَا يُوْا وَ الْمُعْتَوْحُهُ تَقَلِّيهُا الْيُحَالِآلُونِ مَ الله لُ إِنْ ذُنْكًا مُنْطَلُونَ وَنُشَكَّتُ كَا سَكَةَ عَلَى زُمِنْ مُنْطَافِنٌ ونقول بلغني أنَّ زَعْدًا مُنْطَلِقٌ وَحُقُّ الرَّ زِينًا مُنْطَلِقٌ وَ فَعْ عَدْ بَدُّ الْمُرْعُدُ الْالْضِّيمِ كَالْمُرْعَدُ مُعْ الْمُنْعَلَّانُ وَعُوهُ وَتُعَالِمُهُمُ مِعْامُكُمُ المُعْتَدِينَ مُنْ تُوقِعُهُا فَاعِلَةٌ ومَعْوُلَهُ وْمُسَافًا إِنَّهَا عِنْ فُولِكُ بِلِعِنْيُ أَنَّ رُكُمًّا مُنْطَافٌ وَسُمْتُ التَّ عُرُّ اخَارِجُ وعِنْ عِرْ إِنِّ بِكُوا وَاقْفَ وَلا تُصَدَّدُ

أَنُّ لِمَا نَهُ سَبْقَ بِهِ فِي مَفْظَعِ وَالْعَادِيَاتِ إِلِّي فَعَيْدِ أَنَّ فَأَسْتَظَ اللَّامَ فَصَلَى وَلَانٌ عَلَى لِلسَّونَ وَمَا عَلَتْ فِيهِ الرَّفَعُ كاذبة فذك الكردنقا ظريث وعواوال بشؤار اكك السعبك اوتل سعبك ان نزفع المعطون علاعك المحل عَالَ اللَّهُ نَعَالَى إِنَّ اللَّهُ بَرِئِ مِنْ السَّلْحِينَ وَلَهُ وَالْمِنْ وَالْحِينَ التَّاكِلَانَةُ وَالتَّنَوَةُ مُصِمِ وَالْمُحُرُّمَاتُ وَسَارَةُ أَطْعَانَ وَ فيه وَحُهُ الْحُرْضِ عِنْ وَ هُو عُطْفُدُ عَلَى الْمُ عِلْ الْفَيْ عِلْ الْفِي الْمِ وقداحى الزهاج التقة مخرى الفظوت وخاع لموقالة كُلِّ اللَّهُ وَيُعْذِفُ بِالْمُورِ مِن لِلَّهُ وَإِنَّا إِنْ فَالْمُ عُنَّارُهُ وَإِنَّيَا مع الملك لل يعدمُ في الخيلة فالن الم يمول ما المراه انْ تَعُولُ انَّ رَبُّ او عُهُرا قائمان سنصب عر والعبي وزعرسور انُّ مَاتَ عِزَالْغَرَبِ فِلْطُونَ قَيْقُولُونَ اتَّهُمُّ الْجَعُونَ دَا لِمُهُولِ النَّهُ الْعَبِيمُ مُعْلِدُ وَاللَّهُ وَرُدُكُ وَ الْمَالُ وَذَالُ النَّ مِنَاهُ مِعْنَى الدَّبِيدَانِ فَرَكُ لَنَّهُ قَالَ مُ كَامَّالَ وَلَا سَابِقِي شَيْارٌ قَالَ وَامَّا تُولِيهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال الصَّابِيُونُ فِعَلَى التَّقُّديمِ وَ التَّاخِيرِ كَاتُهُ البِّدَاوُ المَّا بَوُلَّ بعدما معي للكري فالح فاعلوااك وأنثم بغاة كانتينا في شقاف

بِمُدِينِّ إِلَى سِينَا اللهِ اللهُ مُقولُ قد قَالَ لِمُومُ ذِكَ حَتِي إِنَّ ذُنِيًّا سِيْولُهُ وَانْ اسْ العاطفةُ مَتَوْتُ فَعَلْتُ فَعُرُثُ لَا مُعْرَاتُ فَعُرُكُ اللَّه الفودك عنى أنك ما إلى في في وَلَكُورُ الْمُكْسُولُةِ الْدِيسُكُوا الْمُكْسُولُةِ الْدِيسُكُوا أَمْ تارو المدال آياها وفول و والنشخ مراحية الغيد على المالمال وكلن التي كال أصل المستعلوة ولد تعالى كليناه والله ديد لكن أنا ولها لكُ احا مُعْنِهَا تَلْيُهُ مُداخِلُ يُد خُرِعِهِ وَلِيمُ الرَّامُ إِن فُصِل سنه و بن إن حقول ال الديد ا وقول مقالي ال فركات لعبرة وعلى المنك وتولك الله المنائم وفول بغال الله لفَعْوُرُ وعَمَا يَتِعَلَقُ بِالْحَبُرِ الدَّالْقُلُّ مُهُ كَعُولَكِ انْ زِيدًا لطِعالَكَ إِكِلُ وانَ عَمَا لَهِي اللهُ أَرِجا لِين وفق له نعالى لِنَهُمُ أَفِي عَلَيْهُمُ كَدُّهُونَ الله ويولُ التَّاعِيدَ ائى افرا خَعَنى غَمْدًا مِن تُنهُ عَمَا لِانْتَنَافِي لِمِنْدِي عَبْرِ مَلْعَوْدٍ ا وَلَوْ أَخْرَتَ فَقُلْتُ أَكِلُ لَطْعَامَكَ أَوْعَمِ مَلْفُودٍ لَعِنْدى أَجُو لان الله كانتاخي عزاله م فالخريد وتقو اعات أنْ يَرْمُوا فَا يُمُ فَا ذَا حِبْ مِاللَّامِ كُنْهِتْ وَعَلَقْتُ الْعِلْ وَالْ اللَّهُ لَعَالِي وَ اللَّهُ لَعَامِ الْكُلِّ لَوْسُولَ وَاللَّهُ لِينْ عَدَّالِتُ المتافقين للاذبون ومايعكم ورأة الحاج علمالله

وغيت زاصلكصي

Page 1

فُصِلُ وَلا عُور إِدْ حَالُ إِنَّ عَلَى آنَ نَيْمًا لَ إِنَّ أَتَّ رُوْيِّا فِالدَّارِ الْمَا الْمُلْكِينِيْنِ الْمُولِكِ إِنَّ عِندُنَا أَنَّ نَيُلًا اللهِ اللهِ الْمُلْكِينِينَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ ا وسي مروس والمرون فعلما والمكسونة احتراعالم وتقع فعاله المن والفعال والفعل الع تعتا لمحسونة بان مكون والافعال الماخة ورور على المستلاو الخبروج والكوفون عبره وتلز والكسورة الله فيحبرها والمفتوحة تعوض غادم سهامل المحركانية حن النفي وقد وسوف والسِّينُ تقول أنَّ زِينُ كَنْطَلْقُ وقاللهِ مُعَالى وَالْحُلُّ لَمَّا جَيْعُ لَدُيْنَا مُعْمَرُونَ وَقُرَى وَانْ عُلَامًا لَهُ مِنْ مُنْ عُلِمُ الْمُعَالَ وَالسَّادُوا وَلَوْ أَنْكِ عِنْ يُومِ الْرَخَاءِ اللَّهِ فِي إِلَّاكِم الْخَلْ وَأَنْتِ صَلَّافِي وَقَالُ وَالْحُنْتَ مِنْ قُلُولِينَ الْمُنافِلِينَ وَقَالَ وَإِنْ يُطْتُلُكُ لِمَنَ الْعُلَا فِينَ وَقَالَ وَانْ وَجُدُنَا آَكُّتُمُ وَلَا الْعِنْ وانت دالكونتون را ماسورتك ال منك كمنها وكريث على عفورة المتعلل الم و وقواأن تزييك لفسك وَإِنْ تشينكَ لِهَيْهُ ، وَتَقولُ أَن زَيْكُ مُنْظَلِق وَالتَّقُدُرِ أَمْدُ زَيْنُ مُنْطِلِقٌ وَقَاللَّهُ نَعَالَى وَآخِدُ

دَعُونِهُمِ أَنِ الْحِدْ لللَّهِ رَبِّ الْعَالَمُ نَي وَقَالَ فِيهِ فى يُسَّدُّون الْمند فدعلوا الْ هَالِكُ كُلُطْ عَلَى وَيُسْعِلُ وَعِلْمُ النَّهِ لَعَدِجُ زُنْكُ وَالُّ فَعَاجِمِ وَالنَّ سُوْفَ كُنْ وَأَنَّ سَعْرَجُ قَالَ اللهُ فَالِي الْعَبْثِ النَّ الْوَيْرُ وَ الْمُدُّ وَقَالِكَ عُلِمُانْ سَيْحُونُ مِنْحُمْ فَعْضَى فَصِيلًا وَالْفِعِلَالْدَت نَدُ خُلُ عَلَى الْعَنُو مِنْ مِشْلُ كُذُّ الْوَقِحِينَةُ عَلِي الْ يُشَاكِلُوا في القَّمَوْكِ عَولِه تَعَالَى وتَعْلَوْنَ انْ اللهُ صُولِلانَ وقاله الف يرون المأيِّم فالله يكر في الدي الله واردو وَاخَافِ فَلَنْ خُلِعَ لَى أَزَالِنَا مِينَهُ لِلْفَعَلِ لَقُولِمِ نَفَالْ وَالَّذِي الْمُمْعُ لَنْ يُغْفِرِيلُ وَفَوْ الْكَ الدُعُوازُ الْحُسْرِ لِلْقَ واخات أن بيئ إلى وعافيه وعان كالنث وحيثاث وُخِلْتُ فِهُودَا مِلْ عِلَيْنِ الْجِيعُ اتَّفُولُ ظُلْقُتُ انْ يُحْرُجُ والكافرج وأنسترج وفري فوله نعالى وحسوا الله لا يحون فيتكة بالر فروالمنت فصيف وَيُحْرِجُ السَّالِكُ وَرَدُّ الْيُ مَعْنَى إِجَلَ قَالَ . وَيْقَانَ شَيِّ وَمُعَالَالُ وَقَدْ كَبِرتَ فَقُلْكُ إِنَّهُ الله وَفِي صَيْ عَنِداللهُ وَالدُّبُرِ إِنَّ وَوَالْكُمُا وَتَحْرُجُ الْفُوْحُكُمُ

> المَعنى لعلَّ عِنْ وَالْمِدَ السُّوعَ أَتُلُكُ تَشْتَرى لمِنَا وَتُبُّلُ مَّارِهِ مُنهُ مِنْهَا عُنْتًا فَعُولِ النَّهَلُ عِنَّ مِخَدُّ السُّولُ اللَّهِ آكي علامتند المقترة المانية ال نفسا والحامًا فنُسْتُلُ رِكَ بِهِ النَّعْنَى بِالدِّعابِ وَالإنجابِ ما أنتفى وذكر في الك ما ما أن ريد وحما في ديد المن عمرات فصل والتعارية المعنى كازلنه في اللفظ لقوال طفرة والمانينة فارتنى ديد كترة عماكاتك وفول عيز وعلا فالأأدكم كالمنظم والتنازعم فالمر ولحنى الله سلم علمه النفي ونقي والربيحة كنيًا في وَيُعْفُ وَاللَّهُ كَا يَظُلُّ كَا يَظُلُّ كَالْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَعْلِينَ خُرُونِ العطف عَلَى سَيْحِ بِيانُها ان شاءالله كَ السَّ ع النشب وكيت الخاف مع أنَّ كاركيت مُعُزاو اين في ك ناوكاي وَأَمْلُ فَيَلْكُ كَانَ زِينُ اللَّهُ لَا أَنْ رَبُّ اللَّهُ لَا أَنْ اللَّهُ الْأَنْ اللَّهُ كالدسد فلي أفات من الكاث نقت لها المن فالفا والمعنى عَالَكُسْ وَالْفُصِلُ مِينَهُ وَمَرْ لِلْحُ صُلِ اتَّكَ هَا هُمَا مِنْ لَالْمُكَ عَلَى الشَّهُ وَاذَّالُ الْمُعْ وَيْمَ لِعِلْمُعْنَى صَنْدَى عَلَى اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّا اللَّهِ الللَّا اللَّهِ اللللَّالِي الللَّهِ الللَّهِ الللَّاللَّمِ اللَّهِ اللَّا فص المتعنف في غلا علها قال ١

وتغريثه اللؤرك أث أدكاه حقان ومنهمة فالمانقال كان وريديه وسالفيك وفي قوله كأن طبية الأعطوا إذ تاخر السلط المَنْ أَذْخُهُ الدَّمْ وَالنَّصْبُ وَالْحُرُّعَ لَى رَأَوْ أَنْ لَمْتَ علاتمة كفوله تعالى بالنين الرك ويحوز عنكال وأرا النُجُرِي مُرى اللَّهِي مَيْقًالُ لَبُتَ دِنِيًّا قَالَمُا كَالْقَالِلَّةِي زُنْعًا وَإِنْمَا وَالكِسائُ لِجُبُرُدُ اللَّهَ عِلَى اصْارِكانَ والَّذِي غُوِّيْهُمْ مَعْ فُولُ الشَّاعِينَ مَا كُنْتُ الْمُولِقِبَي رَوُا مِعَتْ وتندكوت ماهوعليه عنداللصرين فصف وتعول أبت الى زَعْلاً خَيارِجُ وتُشَكَّتْ كاستَلَقْ عِمَا لَطَنتُ والدرة بين الترمو الفن أمرتني الكون الأفالات أنه العن كون منة المحالات والمستعدلات فوالت المد اَتُرْنَيُّا حَارِجُ لِللهِ عَوْمِرُ جُو اَوْجِ وَوَقُولِهِ عرَّ وعَلَا لولَ السَّاعَةُ قُرِبُ و لِفَلْمُ تَقَلَّى تَرَّجُ لِلْفِسَ وكناك قول تعالى لَعَكَمْ لُلَكُ وَالْفَعْشَ مَعَناهُ إِذْ هُبَا أنتاعلى جائكا ذلك فرجون وقد لمخ فيها معنى المتنى سَ قرا فا طَلَعَ بالنَّمْبُ وَسَي خُرْنِ عام فَلَّ اللَّهُ اللَّهِ وَمَن فَحَرِّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ وقد جاء في الشعر العَلاَيَاتُوا أَنْ ثَلِي عَلَيْ عِلَى الْحَوَ اللَّهُ وَيَعَلَّمُ فَيَاسًا عَلَيْهُمَ فِصِ إِنَّ وَفِيهَا لَفَاتُ لَعَلُّ وَعَلَّ وَعَنَّ

مَزَلُغادِ كَانَكُ ثُلِتَ حَرَبُ بِهَا فِصِيلِ وَالْفَادُوثُمُّ وَحَتَّى تُفْتَغِي المرتب الماكن الهاء توجب وجود المثّان بعد الأول بضرع لله وتمّ نو عَنِهُ عُمُ لَهُ وَلَا لَكُ قَالَ سِيهِ مُرِيثُ بِرَعُلُ ثُورُ الرارةُ فَالْمُونُ وَ مَّا هُنَا مُوانِ وَيُوفِي لَهُ نَعَالُ وَ يُونِينُ الْمِلْدَاعَا فِي أَمَّا إِنْهَا وقوله وانى لفقار لمن تات والن وعياصاك أثر الفيد كحوك عَلَى اتَّهُ لِمَا أَفَلَكُمُا حَكُمُ إِنَّ الْمِاسَوَامُ اللَّهِ عِلَى دولِم الدَّهْتِ لَا وْسُالِهِ ومتنى الواجب فيعالن مكورك البطف بكاخرا والمعطوف علمه إعاا وتملي كقولك ما إلا المتارجي الدبيتاء الوادون وكفولك قدم الداج مى النشاة أوقام وآم للنتها لقلو المحماموالمعلاني الم الله واحا شعان فلك والمن والمستفتام خوداك حان در د لوع وحائي اكازيد واستاع وواض داست لَوْظُلُهُ مُونُ واصْحِ اتَاراسَهُ وإِسَّاظِيرُهُ وأَلَقِتْ عبداللَّهِ أَوْ احْاهُ وألَقِت إِمَّا عُنْدَ اللَّهُ وَامْتَا آخُاهُ ولللهِ مِعْمَ اللَّهِ فِلا سَنْفِهِ مِ إِذْ أَكَانِتُ سَمُّولَةً وَالْمُقطِعِدُ تَفَعُ فِي لَلْتُمِ الشُّالْعُولُ فِي الْمُسْتَعْظِمُ السُّعْظُمُ السُّعْظُ مُسْمِلِهُ وَالْمُنْفُطِعِهُ لِعَعَ فِي صِيرًا لِمُ مُسْانُ وَمِنْ اللَّهِ مِنْ وَالفَصْلُ مِينَ اللَّهِ مِنْ الم عليكَ عَرُو وَانْهَا أَنْ أَنْ أَمْ مُسْانُ وَمِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّلَّامِيلِيلِي اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِ فالألال تعلى من المعلى على الله المنافقة المنافي المنافي المنافي المنافية

وأَنَّ وَكُنَّ وَلُفَنَّ وَلَعَنَّ وَلَعَنَّ وَعِنْدَ الْمَا لَعَبَّا مِرَانٌ أَصَلُّهَا عَلَ فَيَدَتُ عَلَيْهِ لَا مِلْ السِّلَالِ وَوَجَوُفُ الْمُ عُلَى: العطف على مربن عطف مفرد على قدد وعطف علاعلى جُماة وله عَشَوة الرُّب فالواو والفاء وتُمَّ وحتَّيانَفتُهُ عَلِجَعَ المُعْكُونِ والمعتلوبِ عَلَيهِ في حَلِيقُولُ إِجارِ في زَعْدُ وع ووز دان مور ويتعدويل قاعد واحومقاع واقام بِينٌ وْسَادْخِاللهُ فَعِم بِن الرجلينَ الْعِيْسِ الْعِقْلَيْتُ استادها الى نباوس مضوئ الجلتن في الحصول كذاك صُرِبِ لَكُمَّا فَعُمَّا وَدُهُ بِعَمِلُ اللَّهُ ثُمَّ احْوهُ وَوَالْبُ الْفَقَّمَ حَقَرْتُكَا ثَمَا تُعَانِقُنُوهُ يَعِلَدُناكُ فَصِلَ فَالْوَاقُ العبع المقلكون غيران إوك المبلة به داخالا الحسم فللوخ ولاأن معانى وقت واحد مل لد قرائع بزان وعايز عَلَسُهِما نَوْفُولَكُ جَاءَني زَمْلُ الْمُومُ وَعِزُوانُورُ وَاحْتُمْ بِلَرْهُ وخالد وسيَّان فعودُ لَحَ وقِيانَكَ وَوَالَ أَرَّهُ تَعَالَى ا وَادْجِنْكُوا الْمِاجِحُبُنُا وَقُولُهُ احْتَطَةٌ وَقَالَ فَوَلَوْا حطة وادخلواالمائعيما والقضة واحدة وفاك سيبوبه ولم تتعل للوخل منزلة بتقتل باك اتاة مكوز اولى

مَا وَكُمُ وَلَكَا وَلَنْ وَإِنْ ضَالِفَ إِلَى اللَّهِ فَاللَّهِ فَوْ لِكُ مِا يَقِعِلْ مِهِ رَبِدِ منطلق أوسطلقًا على اللغتين والقَّى الماني المعرَّج عَالِمًا إِنَّا في فَوْلَكُ الْعَلَى وَالْ سَيْجُوبِ أَمُّنَامًا فَهَى فَعِ لَعُولِ الفَيْالِفِ هونيفك اذا لان في نعل عال ولذا قال لَقَدُ فعل قَاقَ لليه ما فعل فكالله ملك في في ل كالمفالم تقبل ف فولك المنعفل قال يبويه وامّا لا علون نفيا لقول المأخى ولدينال فلامين ولأحما وفولهم ملى الرسين لافعال وتوكيمه الفائل فويفعل ولم يقع المغل ويتفي بقائفياعامًا في فواك المرتفرة الدُّاد وغير عام في للحد وليَّ الدَّاد ولا افراة " ولاندة الدَّارولَ عُمْدُولَا وَيَعْ فَلَا النَّفَالِ وَلَا يَالنَّفُولُ وَلَا يَالنَّفُولُ وَلَا يَالنَّانُ والتَّعَارُ في في لكن لأرعَالَ الله في الله عالم والماتا لقلب المنارع الى الماضى ونفيه الدان بالما فرقا و هوان لم يفعل فغ فعل و لتا الفعل في قد فعل وسي لي حُمَّتُ المهاما فازدادُتُ في مُعناع ان تفيَّتُ معنى للنوقع وَالْسَفَارِ وَاسْتَعَالَ رَعَانُ فِعِلَى اللَّهِ مُوى أَنْكُ نَعُولُ لَكُمْ رَبِّهِ وَإِن الْفَعْدُ الدَّيْمُ الْي عَسْبَ لِدُمِهِ وَالْ اقْلَتُهِ الدَّاعَانَ على أنَّ لم يفعه الى وفيه ونسخت عليها ون اختطا في فولك خرجت ولنا اي ولمنا تُخرج كانسُّلُتُ عَلَى فلاف

ان آحده اعنده الحداثية الأواشاء فائت نظائه بالقين المؤات نظائه بالقين المؤات ا

ف النفير المرافع طيه المن المنفير المنفير المنفير لَا أَرْحُ النَّوْمَ يَكُلُّهُ فَاذُ افكُنتُ وشَدُّدْتَ مُلْكَ لَنْ الْوَحَ الله مُ مَا يَا فَالَ اللَّهُ تَعَالَى إِللَّهِ مِنْ أَلِمُ مِعَ اللَّهُ مِنْ أَلِمُ مِعَ اللَّهُ إِن وَقَالَ فَلَنَ الْمُرْرَاكُ رُحِلُهُ رُضِحِينًا ذِن لِ الْحِي وَقَالَ عَلَيْلُ اصلها لا أن عُقَهِ فَتُ بِالْحَدْبِ وَعَالَ النَّرُ الْرُونِ الْمُعَلِّلَةُ مِزْ الف المُ وهي عند سيبويه حرث راسه و عوالمت الم فسل وإن بُازلة مُلفِعْ الحال وتدخل عُلاع لن الجلنس النعلية والمستبة لفولك المنفؤة رثث وال ألي وَالْبُحُ قَالُ الله مِعَالَى انْ تَشْعُونَ الْحُ الضُّوبُ وَقَالَ إِنَّ الْمُكُمِّ المُ للله وَا تَوْزُاعًا لَهَا عَمَلُ لَسَرَع منه سببويه وأحارُهُ المرَّدُ وَمِنْ الْمُمَّاقِلِكُونِهِ وَفِي السَّنَّابِ وعى والواله والمانفول عالى دكرا منطلي وها العلالا والحان عرابالماب واما انك عارج والاحتمال واما والله لا فعَلَقُ فال التَّا عَنْهُ الْمُ هَا إِنَّ ثَا عِدْنُ أَنْ لِمَتَكُنْ نَفُعَتَ فَإِنَّ صَاحِبُهَا قُدْتًا مُ فِي الْبَالِينَ وَقَالَ عَنْ أَنْكُمْ مَنَا الْمَالُ نَصْفُهُ مِنْ إِنَّا فَقُلْتُ لِلْمُ وَالْمَافِ وَوَالْمِنَا \* و قال المالعالى قبر غان رسخال دقيل المالي عاديات وآجاك

وَقَالُ الْمَاوَاللَّهُ وَالْفَكِي وَالْفَكِلُّ وَاللَّهُ فِي الْمَاكُ وَالْمَعِي وَاللَّهُ وَعَلَّم الأفن واكثراب فالعلى العارالاتاة والشابكوك صداوها وفاكادا وماعددا وكالنتذا وكاكن وماشة ذكك فصل وتغذين الدايد عناما فقولون امت والله و في المعرس وكليب أم وسيفي وردن من ورئعي ونشكيه ورزي والدنية لابوع الرغل فاتل البيه وموينظر المنه ويدل بعنهم عن هونه كاء فيفولها وَالله وَمُ وَاللهُ وَبَعِنْهِ مِنَّا فَيْفُولُونَ عَا وَاللهُ وَعِ وَاللهُ وَحَيَا وَايَا وَمِيَا وَأَيْ وَأَلِمَ وَهُ وَوَا فَالطَّلَفَةُ الْحُولُ لفه اء المعيد العَوْفِ عَمْرَ لَيْدِمِنْ مَا يُم اوسام و اذ الودي بيهامن عدام فلي والمنادي على اقال المدعة عليه ومفاطنته لما يدعُو لِدُواَى والم إِنَّ للقرب ووَاللَّذَ بُدُّ هُا مُّنَّدُّ لَهُ مُا مُّنَّدُّ لُهُ مِن وفول الداعى بارت وبالله استفصار منه لنف و ومنعم لهٰ واستبعادٌ عن عَلَاقُ الفَيْول وَالدُّسْمَاعِ وَاطْهَارُ الرَّغْبَارُّ فِي لِلْ سُنِهَا بَذِهِ الْجُوَادِ وَمِوْ الصِّمَابِ الْجُرُونِ حَرُوثُ الْمُمَّا - فِي لِلْ سُنِهَا بَذِهِ الْجُوَادِ وَمِوْ الصَّمَابِ الْجُرُونِ حَرُوثُ الْمُمَّا وَالْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَكُلِّي وَالْجُلُّ وَكُبِّرُواي وَالَّ فَاللَّا

> فع ضميد قد لما سُنقها من المنتفى المُتلب تقول الالقال فَامْ رُسُدِينُ أَوْ لَمُ يَقِمُ مَعِ نَصْدَ مِثًّا لِغُو اللهِ وَكُذَلِكِ لَدَاوِقِعَ الكلاقان بَعِدُ حُرْفِ للسِّيفِهِ ماذ اقال اقام زَيْدُ أَوْ الْمِعْذِيثُ تقلت نع فقد حَقَّقت العد المحرة وللي اعام لما بعث اللَّهُ تِعُولُ لَهُنْ قَالَ لِلْمُعْجُ زُرْيُهُ سِلَّى أَى قَدْقَام وِقدقال الله تعالى على قادين اي جعوا واحل لاستدف الد فالحنب خَاصَّةُ مِيْوِلُ الْفَائِلُ قِدَانَا أَعَ رُكُدٌ فَتَقُولَ أَجُلُ وَلَا تشتغل فجواب الاستفهام وجيهن عامكر الزاروقد ينفئ عَالَ وَقُوْ عَلَا الْفِرُدُ وَالْحَالَةِ الْمُحْدِدُ الْمُعْدِدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ وَالْفَالَ وَمُر لَا يَعْلَمُ مِعْمُ حَمًّا وَالنَّحِدُ الَّكِ قَالَ الْ ويَتْلَنُ شَيْتُ قُدْعَلَاكُ وَقُلْكَ بِي فَعُلْكُ إِنَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ السُّتُعَلِّعُ الْفُسُراذُ إِنَّا لَ لِلْ الْمُسْتَعْلِمُ عَلَى الْمُسَارُ عَلَى الْمُلْتُ اي وَاللَّه وَإِي اللَّهُ واي لعي واي لا اللَّه ذا ف وكنافذ تكر لعب ويوراه عرز الخطاعة والن معود رفي الله عمد م قاله الع وحد المدرسال فومًا عُنْ يَثْمُ إِ فَقَالُوا لَعُما الْمُنْ فَقَالَ عَنْ إِنَّا الْمُعَ لِلْمِلْ فَقُولُوا نَعِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْحُدُونَةِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

وَتُتَكِينًا وَالْحَعْ بَنِي عَالَمَنْ عِ وَلَامِ الْمَعْرِفِ الْمُعَمِّدُونَ فَا ومراضان المؤخفون الانتيثاء وَهِي لِلاَّ وَجَاشًا وعِدَ أَوَاحِلَانِ يَعْفُرُ اللَّغَابَ وَهِيْ \* أَرْصِنَا فِي الْجُنُّ فِي جَرِّفًا الْخِينَظِ السِّعَابِ وَهُمَا الْمُاتِ وَ التَّاءُ اللَّهُ جَفْتًا نِ عَلَامَةً النظابِ في يَوْدُاكَ وُدُلُكُ و أُولَيْكُ و مِنَالَ وَهَالَ وَحَيْهَاكُ وَالنِّيالَ وَرُدِّيلًا وَارْأَيْنَكُ وَاتِّاكُ وَيْ النَّ وَالنَّ وَالنَّ فَمَا اللَّهُ مَا وَلَا يُعْمُونَا التَّنْفِيَّةُ وَالْجُومُ وَالتَّنْفِ كِي وَالتَّابِيثِ كَالِلْمِ النَّمَالِدُ فَالُ اللَّهُ لَعَالًا تُدَكِّمُ إِنَّا عَلَيْ رُبِّنَّ وَقَالَ ذَ لِكُونَ مُلَّهُ وُقَالَ فَذَكُونَ اللَّذِي لِمُنْتَى فَلِهِ وَقَالَ أَنْ تُلْحُمُ الْمِنَّةَ مُ وقالَ وَاوْلَيْكُ مُرْجَعَلْنَا لَكُمْ فَيُعْلَمْ وَقَالَ كَنَاكُ قَالَ زُمُكُ وَتَقُولُ النَّهُ الْمُرَّاهِ وَأَنْاتُنَّ فَصِيلًا وَيُطْيِرُ الكاب الماكوالياء وتثنيتهما وجعما فياتاة وإياك عَلَىٰدَهُ إِنَّا لَكُنَّنَ وَعِزْ أَصْنَا وَلِأَزُولِ فَيْ الْثُولِ فَيْ الْمُ المسلم ومي أن وان وما ولا ومن والماشة الله قول ما ال والمقارف الده العام المنا ود قولاات وصلة الحين معنى المعنى قال مُرْبِين ما

The state of the s

عُبْرَاللهِ وَعَيْ لِلْاحْفَشِ بِيَادُتُهُ مِنْ الْمُحَابِ وَرَيْكِ الْمَاوِلِيَا حِيدِ النَّعْيِي فِي كُوْ مَارْثِينَ بِعَالِمُ وَيَحْدُكِ زَيْدُ وُكَ عَي اللَّهِ وَوَالْخُلْمَافِ الْحِيُّ فَلْ حَوْ فَأَالِلَّهُ وَهُمُا أَيْ وَانْ فِي خُونَ لِهِ عَنْ وَمُلِلَّ وَاخْتَا زُلُوى فويه أى مُرْتَقَعْ فِي اللَّهُ فَلْتَ تَفْسِيرُهُ مِنْ فَوْمِ لِوْمِعِ الْمِعْمَاءِ وَقَوْمُهُ طلَّ السَّاعِيْ وَمُرْسِنِهُ وَاللَّهُ فِ أَي أَنْ مَدْنِ وَمُقْلِمَ فَكُولً اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمَاكِ الْعُلَّ فصل والمان المفترة والانان الأنفذ فعراب مَعْلَى الْفُوُّ لِكَ قُولِكَ مَا كُنْتُهُ ازْ فَيْ وَاطْرُدُهُ أَن الْفُ لِلْ وَكَنَيْتُ الْيُدِ أَنِ الرَّجِعُ وَ مِذَاكِكُ فُتِرَةً وَلَا وَالْحَالِي وَأَنْقَالُونَ الْلُلَاءُ مِنْهُ أَنِ لِأَسْنُولُوا الْمُعْمِيوا وَ قُولُ وَالْمُوا وَالْ عَالَهُمْ الْمُعْمِمُ الْمُعْمِدُ ا قَ مِنْ ٱلْمُسْلَافِ الْحُرْبُ الْحَرْقِ الْمُوعِلِينَ الْمُعْمَدِ الْمِنْفِينَ وهُإِمَا وَانْ فِي قِولِ هِذَا مُعْمِنِي الْمُنْفَّ وَمَا أَتُعْمَعُ أَيْ مُنْفِعُكُ وْ قَالَ اللهُ تَعَالَى وْضَافْتُ عَلَيْهِ لِلَّهِ رُفِرُنَا رَجُّتُ أَيْ رَجِّهَا وَقُدُ فَتَرِيهِ فُوْلُهُ تِعِالَى وَالشَّيَاءِ وَكَابِنَهِمَا وَقَالَ السَّاعِرُ يُنْ النُّورُ مَا ذَهْبِ اللَّهِ عَلَى وَكُانَ ذَمَّا نَهُ ثُلُورًا أَهُ دُمَامًا ٥ وُلْفُولْ أَلْمُنَى أَنْحُاءُ عُرُودٍ وَالْرِيكِ الْنُ تُفْعَلَ وَاللَّهُ لَهُلُ الْرَبْعَلَ وَقَالَ اللَّهُ مَالِي فَمَاكَانَ جُوابَ فُومِ لِلَّا أَنْ قَالُوا فَصِمْ

عَالِنْ عِنْكَ بِهِ كَالْبِرُ مِصالَى آيُون حُرْبٍ وعَيْد الفرّ ارابُهُما دس ميران دو مو و قد نقال استفطر في ما إن خلو الفت التي اي ما يوسي مِنْ غَيِماجُم وَ حِيثُ لِأَحْرِ فَإِوْ إِيِّيا زَيْقًا لَمْ عَلَاقٌ وَانْمَا كُلْمُ أَجْلُش وبَعْنِي مَا أَرَبُّكُ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى فَهَا تَقْصُهِمْ سِتَاتُهُمْ وَقَالَ فِيمَا دُخْهِ مَ اللَّهِ النَّالَهُمْ وَقَالَ مَا قَالَ وَقَالَ الْمُ الْمُؤْمَارُ فُنْيْتُ فَقَالَ لِلسَّهُ تَعَالَى وَإِذْ أَمَا أَنْزَلَتْ سُورُةٌ وَقَالَ يُتَلِّكَ اَتَّكُوْرُ مُنْطِعُونَ فِمِ إِنْ وَقَالَ اللهُ تَعَالَى لَيُكَّ يَعُلَمُ أَوْلُ كُلِتَابِ أَي لِيقُلْم وَقَالَ فَلَا أَقِيمْ بِهُوَ الْعِ لِيَوْمِينَ وَقَالَ العُاخ - في مراخور شرى وما شعر ومنه كا حالى رُث لُ وَلَهُ مِنْ وَقَالُ اللَّهُ لَمَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ إِلَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَقَالَ لَا تُشْتُوى لَكَ عَنَهُ وَلَا التَّكَيَّة فَ وَتَرْ ادُمْنِ عِندَ سِبِوْيْهِ فِي النَّفِي خَاصَّةً لِذَاكِمِ بِهِ وَعُرُمِ مِ وذلك خؤفول صفالي ماجا فالمن بشيروك نذبر والسيمام

كَ النَّانُ قَالُ اللَّهُ تَعَالَ عَلَيْنَ إِلَى وَقَالَ مَلْعَ عَالِينَ

واماً لافتراد مع الداو معدالنير المعرك ما ما في ندو لا غرودالنوى لعن طامع ما حالى ترموهم و

حَرْفُ اللَّفْرِيبِ وَمُوتَدُ يُقْرِبُ الْمَاحِي مِنْ الْخَالِ إِذَا قُلْتَ فَدُ فَعَلَ وَجُهُ فَولَ ٱلْوَجْرِن فُلْ قَالَتُناكِقَ لُولُهُ وَلَا مِنْ فَهِ فِرَنْعَنَى اللَّوْ لَيْرِ قَالَ سَوَيْدِ وَامَّا فَلْ فَيُواتُ فَلْ يَعْلَ وْقَالَ آسْتُ يَدِاتُ لَكَامُنُعُلُ وَقَالُ لِكُلِكُ مِنْ الْكُلَّامُ لِفَوْمُ مُشَطِّرُولُ لِكُنَّ ف كَتَلُونُ لِلنَّقُلِلِ مُرْلَمُ تَمَّا اذَا دُهُلِ عَلَى المَالِعَ لَوْلِهِ إِنَّ الْكُنُّ وَتِ مُدِّيضًا فَي فَعِيلًا لَا مُورِ النَّمُ لُ بَيْنَهُ وَبِيرًا لِعِقْلِ بِالْفِيرَ لِنَهُ الْكِ فِلْ وَاللَّهُ الْخُنْفَ وَقُلْ لَعْرِي بِثُ سَاهِزًا وَكُونَ طَرْحُ الْفِعْلِ مِنْ إِذَا فِهُمْ لَقَلْوَلْمِ " ومراضا في النب دون المستور الوسود وَالسِّينَ وَأَنْ كُولُو وَمَنْ قَالَ الْفُولِيلِ إِنَّ سِيْفَعُلْ حِوالْمِيلِ فَيَعَلَّى كالر كَنْفَال كِواب لا يفعل في المتعلق من المتعاد المستم وَعْ مُؤْفَ كُلِلْدُ عَلَى زِيْانُ لِنَفْسِي وَمَنْ مُسُوِّفَتْ الْمُأْرِثُ المِنَ أَمِّن وَيُقَالُ مِنْ أَفُولَ وَأَنْ لِلْهُ الْحَالَ وَاللَّهِ وَالمَانِ وَالمَانِي وَالمَانِي عَلَيْنَا عِنْهُ فِي الْمُنْسَ وَاذَّا دُخُلِعَ كَالْسَالِعِلِينَ الأستنبلا كالفائد ألفائخ وموثخ المن شعا الدُّرِغَ خَبَرَعُنِي وَلِمُالغُرِقُ الشَّاعِرِ فَقُوْلُ مِي الشَّاعِرِ فَقُوْلُ مِي

وتروض والمعانع والمرا وتحتيق المركنول تعالى وتعمل والما فوتشر 6

يعن اوا ومنست على الماسي

والا مناف على المناروكون

إنبطاب عفاء الحاشب

وَمُعِمْ الْعَرْبِ بِرِكُمُ الْمُعْلَى مُعِدَانٌ تُشْبِيعًا مُؤَلِّا إِلَى اللهِ انْ تَعَوَّانَ عِنْ أَمَّا وَيُعْلَمُ مِن التَّلَامُ وَانْ وَنُعْمِ الْمَدِّلُا المَّالَامُ ومن مِها أَهِ أَنْ يُمُ الرَّحَاعَةُ بِالدُّغُ وَمِنْ آصْنًا فِي ليترف خروف الغضيض وي لالوولات وعلا والمتشفول لومل صلتكذا ولانا منت مثدا وعلا هُرُيْتَ بِهِ وَلَا قُيْتَ مُرِمِدُ اسْتَطَاهُ: وَحَثَّهُ عَالِلْفَعْلِ وَلا تُعِيلُ الدَّعَ لَى فِعْلَا عِنْ لَوْمُنْ مُنْ تَعْلَا قَالُ اللَّهُ لَعَالَىٰ لُو لا أَعَوْنَتَى وقالَ تعالَى لَوْمَاتا مِنَا اللَّهُ يُكُوِّ وَقَالَ فَلْوُلُ الْحُسْمُ عَمْدُ مَدِسْمِ سَرْحِمُونَا وَانْ وَقَدْ يَعْفُوا الْمُ مَنْفُو أؤغروع كازباخاررافع اوناصحفولك ليزصرت فؤما لَوْ لَهُ ذَكُمُ الْكُلُّو } الربيَّة والسيونية وتَعَوِّل الدُري الرفاف وَهُلَا خُنْوُ امِنْ خُلِكَ أَيْ مُلَاتَفَعَلَ حُدِّ مُؤَافَالَ وَيُوزُرُونُكُ عَلَمْعَني كَلْ كَانْ سُلْكُ خَيْرُورُ وَالْكُ وَقَالَ جَرَارُ الْ تُعَدُّونَ عَقْرًا لَبْسِ أَفْضُلُ مُعْدَدُ فِي مَنْوُطِهِي أَوْلَا إِلْكُمْ الْفَيْعَا فمسل وُلاُولُ وُلوْمَا مَعْنَى آخِرُ وَهُوالمَّنَّاءُ التَّي لاحود عُنْيه وما في أالفي والمائل على المريث المائر حفدال لالمقتلي لطلاعن ووالفقا فالتواف

- في المناطق للتشديم وع الاستثنال للخصنفر the world by hallow has ف ل وَالْدَسْفِعَامِ صَلْلًا كُلُومِ كَا يَحْدِرُ ثُقَدُمُ شَيْءٍ فَلَا يَحْدِيثُ الْاسْنِ عَلَيْهِ لا نَفُولُ مَنْ عَلَائِينًا وَفَالْشِيَّةُ وَلَكَ وَمِثْلَ فِينَافِ المنافئ المنتوط وتمان ولو تنظرن على فلتن فَعُتَعَلَانَ لَاوَكُ شَرِكُ وَالنَّا مُهُ خُوْلِرُلُولِكُ إِنَّ تُعْرِثُ مِن الْفَرْبُكُ وَلَوْ حِيثَنِي لِاحْرِيْتُكَ خُولَا أَنَّ أَنْ تَعْمَلُ الْمُقْلُ لِلاَسْتِفَالِ والنافاضيا ولوظفله للغن وانكان ستفلا كولهاك لايطيفك عرفي كمزور الحوكفية وزع الانالة ال المستعل في المان في المُ الوَخَا مِنَا رَعْنِي أَوْ مَا فَيَكُنَّى أَوْ الصَّامِ اللَّهِ الْمُعَالِقَ وَلَا قُوا الْمِنَا فاذاكانا مضائكين فلشرجها الأالجزم وكانال فأصل ادُ اوُنو شُرُطًا فَاذُاكِ تُع جُوارٌ فَفِيهِ الْدُورُ هُ الرُّ فَعُ قَالَ أَهُمُوهُ وَانْ أَوَا وَ أَوْ مُ مُثُلَّةً بِعُول لَا عَالِك عالى وَالْخَرِمُونَة وَانْ كَانَ الْمِوْالِ الْعِيْدُ الْوُلِيَا الْوُعَالِيْكُ الْوُعَالِيْكُ الْمُعَالِّدُ الْمُعَالِلْ وَخُرُوا طَلْ بُدُّمِ الْهِاء لَقُولِكُ انْ آجًا إِنْ زُكْدُ فَأَكُونُهُ وَإِنَّ مِنْ الْحُا فَلْ الْفُرْمُ وَانْ الْحَرِّمْ عَلَيْهِ اللَّهُ وَ فَعَدَ ٱلْرُسُكِ أَسْسِ وَالْحِسْمَةِي فَالْكُ مُلُومٌ وَ قُلْ فِي الْفَاءُ عَنْ رُوفَكُم عِدْ الشَّفْدُودُ لَقُول ف مُنْ يَعْمُ الْمِنْ اللَّهُ يَنْكُمُ وَيُونَا مُلِذُ الْمُعَامُ الْمُعَامِ فَالْ الشَّهُ عَالَى السَّهُ عَالَ

عَنَى عِلْقَ مُواطِّقَ مُعِلَى عَلَى عَلَى مَا لَكُونُ الْمُوالِدِ اللَّهِ وَالْمُولِدِ اللَّهِ اللَّهِ عَاعَلَهُ الرَّاسِيَّةِ الْحَامُ النَّهِ النَّهِ عِنْ لَطْ مُرَّةً أَنْ فَعَا وَهِي مَع فِعِلْهَا مَاضِيًّا أَوْمُصَارِعًا مِنْ لِدُ إِنَّ مُعُمانَ كَاتِ رَعًا وَمُنْتُنَّ وَيُمِوا مُنَاتُهُ فِي لِونَ عَنَّ يُنْزُلِّكُمْ لَا فَيُعْشِلُ وَنَ سَ دِي الرَّمَّهِ الْنُرْمَةِ مُعْرَضٌ قَاءَ عَارِلُهُ اللَّهِ فتعفز اللام في لذوات ومن مناو الوعين ومُ اللَّي و وَمَلْ يَهُ فِو وَلَكُ النَّكُ قَالِمُ وَافَا مُرَكِّدُ وَكُلُّ عُرُوحًا رَجُ مِا وَهُلْحِرُجُ عُرُهِ وَالْسُنَةُ أَعُرُ الْصَافَا فِيافًا \*\* مِرْ الْحِنْهِ الْفُولُ الْدُبُرُ عِنْدَكُ لُمُ عَنْدٌ وَ وَإِنْدُا مُرْبُتِ وَالْفُرْجُ زُنْ فَي الرَحْوُ أَخِرُ لَتَ وَتُعُولُ لَنْ قَالَ لَكَ مُرْوْتُ بِزُنْدُ أَبِيلَ وَفُونَا فَلْ الْحَامِ وَالْمُنَا وَيْءُ قَالَ تِعَالَى الْمَاكِ الْوَكُلِّ عَالَ الْمُعَلِّدُ وَاعْمَالُ وَقَالَ اَفْتُ خَانُ عَلَيْهِ وَقَالَ أَيْمَ إِذَالُا فَتُعَ وَلَا يَعْ عِلْمِ عِلْمُ النَّافِعُ وَصِيرُ وَعِنْلُاسِيَوْمِهِ أَنَّ مُلْكِعَلَى قُلْ إِلَّا الْمُرْكِيا المُلِينَ فَيْلُهَا لِمُنْ الْمُرْتِعُ الْمُرْتِعُ الْمُسْتِقِينَامِ وَ فُدْجَاءُ دُخُولُوا عَلَيْهُا و فوال في سُاكِل فوالين مُرتوج الشكرية الكُلّ في السَّفِع الدّادة الم وَتُمَدُّونَ الْهُمُ وَمَا الْهُمُ وَمِنْ الدُّاوَ لِعِلْهِا الدَّلِيلِ الْمُلَالِ الْمُلْكِ الْمُلْكِ لَعْرُكُ مَا أَدْرِي وَالْكُنْتُ دِالِيَّاسِيَّةِ وَيُوْلِسِيَّةٍ وَيُعْلِلُهُمْ أَمْ يَتْمَالِ الْ

وُمْمُ فِي النَّدِينَ حَقِلِكُ لَوْ قَالَمِنِي فَعَى لَيْنِي كَانْفُولُ لَّذِينَاكَ قَا مِنْهِ وعَوْنُ يَا فِينَ لَا يَعْنُ وَالرَّفْمُ فِقَالَ اللَّهُ العَالِي وَدُوالْهُ مُنْكُ فَكُ عِنْوَلَ وَيَ يَقِيلُ مِنَا حِفْ فَكُ عِنْوَا فِي الْمُؤَافِي الْمُؤَافِينَا مَعْمُ الشَّرُطَاقِ الْ يَنَوْلُهِ الْحَالَةُ الْكَالُّيْدُ فَيْظَلِحُ وَمُعْلَكُ وَكُلَّاكُ وللمن المالك والمن المناسك الدسترة الفائدانة لَهَا فَعِيلُ فَإِذْنَ هِذَاكُ وَجُرارٌ كِفُولُ الْأَجْلُ الْأَلْكُ مُعْنِى الْدُنْ الْمُكَ فِهَا الْمُلَامُ قَدَا جُنْتُهُ بِهِ وَعَارِثُ الْمُامَا لَكُ مَا الْمُكْتِ حااله على الله مقال الركاع المان كال الركال وَلَنْ فَانِدَاكُ وَالْمَاتُعُلَ افْنُ فِي فَالْمِنْ الْمُعْمَالِي عَلَى ﴿ يَعَلَمُ الْمُؤَلِّلُ لِمِن مِنْ لِأَلْكُ إِنَّا الْمُنْكَ أَذَى أَبِكُ فَالْكِ حَدِّثُ فَعَلَّىٰ لِكِنْ إِنْ إِنْ الْمِعْلِ الْفَيْمَالِ فَيَ الْفِعْلَ الْعَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِيلِ الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلِمِي الْمُعْلَى الْمُعْلِيلِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمِي الْمُعْلَى الْمُعْلِمِ الْ وكذكاك إن اعْتِدُك بِهَاعْتُ لِمُسْتَكَا إِلَّهُ يُرْطِ الْوَشْرِ عُقَالَتُ أَكَا إِذَ إِنْ الْرِيْكَ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ الدِّي الْعَلَّى وَاللَّهِ الدِّي الْحَالَةِ اللَّهِ ال النَّ عَادُلُ عَبْدًا لَعَزِو مِثْلُهَا وَاللَّهُمْ فِكَا إِذَانُ لِالْمُلْكُا اللَّهُ واذاؤ قعت بن الماء والواو وينز الفقل فعيا الوجهان قَالُ اللهُ مَمَّاكَ وَادِّنْ لِمُنْفِقُ نَ وَقَرْبَ كُلُمْ اللَّهُ وَادْ فَوَادِ اللَّهِ اللَّهِ الم مَا تَنَى اللهُ وَإِذَ أَنْ الْكُرْمُ لَا للَّهُ الْوَجْدِ الْجِرْمْ وَالتَّفُّفِ وَالرَّمْعُ

لفندان احالسروير وجرالا بال

وَدَاهُمُ نُشْنِعُونَ فَصِيلِ مَوْلَدُ تُسْتَعِلُ إِنْ إِلَّا فِيلْفَانَ المُعَلَّقَةِ الْمُعَلَّةِ لِلْطَلُولَ فَي كُونِهَا ولَهُ لَكُ أَوْ فِي إِنَّ الْمُعَلِّقِينَ كانكُنَّا وَالْنَطْلُعُتُ الشَّيْنِ اللَّهِ لِلَّهِ الْبَعِمُ المَعْمِ وَتَقُولُ ان ما تعلاق كان كذا وال كان وقته لا شأت له فيه المؤقفة أن ا عَينُ عَلَوْمَ فَهُوا لَّذِي حَبِّ انَّ مَنْهُ وَعِلَا الَّذِي حَرَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه عَ يَرْ مُن اللَّهُ الللَّا اللَّالْمُلْلِمُ الللللَّالِيلَالِمُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل فَانَ فَا عَالَمُ فِي الْبُوْمَ الْأُحِي طَعِينَ فِي فِي إِلَّهُ وَالشَّرُطُكُ لا سَنْفَهَام في أَنَ شَيّا وَ قُلْ يُو كَتَرُومُ لَيْفَ مُنْفَ مُهُ وَعِي فُولِكُ ٱسْكَانُ ثَابِينِ وَوْرُ مَا لَلْكُ لِلْ أَعْطِيدٌ فِي الْمُعَالِمُ مِعْمَرُ اللَّهِ اللَّهِ مُعْمَرُ عُندُمنا وُ لَكِن فِي لَا وَادِدُاعِتَلَى مِبِلِكُ فِيكَ ادِدَالْ وَالْمِنْ الْمُعْلَقُ وحدث حوام الركتين في المران والشعر فصل وَانِدُّ مِن أَنْ بِلَهِمَا الْفَعْلُ مِعْوِمُولُ مِنْ الْمُعَلِّي إِنَّهُ وُلُكُونَ وَالْأَحْثُ مَلَك عَلَى عَلَى مُعْدَرة الظَّاعِيْ والنَّاكَ مُحَرُون مُكُلِّكُ ولو الناع فروه أبح ولطلم الفغل وكب في أن الواقت ودَاوُ انْ يَكُونَ خُكُونًا فَلَا حُقُولِك لُوْاتُ انْكُلُوا فَالْمَالُولُونَا يَعَبُرُ وَقَالِ اللَّهُ مَعَالَى وَلَوْ أَيْهُمْ فَعَلُواْ مَا يُوعَظُونَ بِعِ وَلَوْ اللَّهُ الذاق الا العاص عالم الشه المجين في الدي الد

الانتفاد وم أصنا فالخرف اللاعاد في لامُ التعريف والم جواسات واللهُمُ المرّطية النّم وادم جواب لوَولوله وَلا مُلْمُ وَلا مُلاسِلًا وَاللَّامُ الفارِقَةُ بِينَ أَتَ الْخُفَّفَة وَاللَّهُ إِنَّهُ فَأَعْلَمُ إِلَّا لَيْعُرُونِ فِي اللَّهُ السَّاكِيَّةُ التى تنظع كى الم النصور مفرق معرف عام التي تعدل المكل التاس الترسيان والدينة والزخاع يمر المراة الي الا الجان المعروفان من الالحاد وهذاالعدوالهدان وفي الزاجّابه اد تعرف عهد كفوال ما فعل الزهاف أنففت الدِّدُم لِزَجْ وَدِيْعُ مُعْمَى فِي سِنْكَ وَمِنْ عَاطْمًا فِيهِ اللَّهُمْ وَمُنَّا ى وق العرب عند سكونه والهزة فليًا من ووعل على من الدستة أربعًا كمن قالي وارع وعند الخلل أنَّ حُقَّ التَّعْلِيلِ أَلْ حَمَّالُ وَاقْنَا إِنْ يَهِ مَا التَّعْلِيفِ كَنْ وَقَ وَالْهُولَا الْمُن خَلُونَ كَالْهَا الَّذِي وَمِنْهُ السُّرَةِ الْمِرَّالْمُمِّيَّا مِنْ أَنْسُفُنَّ الله كَوْلُ الْمُونِي وَدُوْلِي وَمُنْهِم وَالْسُلِيمُ وَالْسُلِيمُ وَالْمُونِي فَلَيْ مُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ المُعْلَقُ وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّالِيلَا اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّاللَّا الللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ ال لَقُوْلَكُ وَ اللَّهُ لِلاَّبُ وَقَالَ لَمْ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ خُلَفْتُ لَهَا مِاللَّهِ حَلَّفَةً فَاجِ لِنَاهُوا فَالنَّهِ عُجِدِتْ وَكُلْمَالَتْ

وَمِنْ لَشَا فِلْحُرُقِ حَرُّهِ فِي التَّعْلِيلِينَ لِشَاكِ الْعَالِلُ قَصْدُتُ عَلَامًا مُعَوِّلُ لَـ مُ لَمِنِ فَعِقُولُ وَعَنْ لَكُونَا وكبه شل به وعد وله تكلم فالبرعلى الاستفالية مدوغا ألها ولحقت فارال كالتكاف فالختكف فالعرافا فيحالك البُهُ بِينَ حَرُورَةٌ وعنلَ المُرْقَالِي مُعُونَةً لِمُعَلَّ عَمْ كَاللَّا عُلْتَ كَيْنَعُلُ عَا ذَاوَمًا الرِّي عَلَا العُولَ بَعِيلًا وَالْحَوْابِ مِنْ ف وانتها الفقل بعلاي اماان بكن الماس المال بإنهارات واذا أدُخُلْ اللَّامُ فَقُلْتَ لَكِي بِنعَلَ فَهَا إِنَّا مَا أَفَا كُلَّ لِللَّهِ مِن الْفَا مَلَهُ كَانَكُ نُولْتُ لَأَنْ يَغْفِلُ فَصِيلًا وَقُرُجُاوَكُ كُيْ مُظْلَلُولُهُ نَعُنَا أَنْ فِي فَوْلِ حِملِ \* نَعَالُهُ إِلَا النَّا رِأَوْ عُنَاكِمًا لنائك كتاأن تغزف تناعا ووالشا فالخوع الستردع وهوكة فالسينويه عوردع وزعروفال الزَّحْكِ جَادَرُدُعُ وَتُنْسِيهٌ وَذَلِكَ فَوَلَكَ كَالْمِالِي فَالَكَ فَالْكَ الْمُعْلِمُ اللَّهِ فَالْكَ لَلْمُ اللَّهِ فَالَكَ الْمُ اللَّهِ فَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ فَاللَّهُ اللَّهِ فَاللَّهِ مَا اللَّهِ فَعَلَّمُ اللَّهِ اللَّهِ فَاللَّهُ اللَّهِ فَاللَّهُ اللَّهِ فَاللَّهُ اللَّهِ فَاللَّهُ اللَّهِ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَّالِيلِيلِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ وُتُلَتُ مَعَلَى لِنظارُ فيد قالَ عِزُوجَالُ بَعُلُ قول وَرَقَ الْأَفِي كُلُّدُ لَي لَسْنَ لَهُ مُرْكِدُ التَّ لَا يَثُمُ فَلَيْهِ سِبْعٍ فِي الدُّنْكِ اعْلَمُنْ كَايُكُوْمُدُ مُزَالِكُنَّ إِدْ فَكُدْيُسُنِينَ عَلَى لَكَنْبِيادِ وَالصَّالَحِينَ

وَاللَّهُمُ الْفُ ارفُهُ فَي عُوْتُو لِهِ تَعَالَى الْحُلِّيمُ لتاعلها حافظ وقوائد والدختاء وواستهم لفاظم فعا الرورة ملا المنافي المرافية والمستام المؤول الما المنافية 3 الت كنة وم السَّاء ووَدِينَ لَمَا اللَّهِ عَدَال وَلَوْ اللَّهِ عَالَ وَالْوَاللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى ا بالخالف على المؤنث وحقيا التكون وتوسطان ومت لْمُ يُورُدُ لِلْ لِعِنْ التِّي وَطَاءُ لِكُونَا عِلَى إِنَّا اللَّهِ فَا أَوْ الْمُ التَّا اللَّهِ ا المالانا ومول ضماف الخرف المتنورون وَهُ عَلَىٰ حَيْدَ الثَّرُبِ اللَّهُ الْعُتَالَىٰ اللَّهُ اللَّهِ فَيَخَّرُ ثُولِ وَتَعُلُّهُ وَالْفُاصِلُ بِينَ الْمُعْرِفَةِ وَالنَّكِرُةِ فِي لَكُو صَهُونَهُ وَالنَّا والعوض اللها فالديه فالذوحيفا وكرزت كلفائت وَلا عُلَا اللهُ النَّاكِ مُنَاجِعُ وَالرَّاللَّانَ عُلَّا النَّاجِينَ إِلَيْهِ في مُخْوَقَةُ لِي ويد أَقِلْ لِلدَّمْ عَادِلَ وَالْمِتَا بِنُ وَقُولِ الْأَصْفِ لَقُدُ اصَا بَثْ والتَّنُونِ القَّالِي فِي مُؤْمُولِينَهِ وَقَالِمُ الْمُعَافِ فَاقِكُمُ مُنْ الْمُ وَلَا مُلْكِي الْدِ الْمُتَانِيَّةُ الْمُتَانِيَّةِ الْمُتَانِيِّةِ فَيَكُمْ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمِثَالَكُنَّ أَجْنَا الْدُ انْتَالِهِ فَيَ مَا كَمْنَا آخِرُ فَيُكُمْ وَأُوْمُونَهُمَ المَّدُولِ وَتَعْلَمُ فَعَلَاتِهِ ارْحُضْ بِرِجُلَكُ وَقُدِي مِاللَّمْ وَوَقُدْ يُعَدُّفُ كُعُولُهِ مَا أَنْ لِلْهُ عَنْدَ مُسْتَعَبِّ وَلَا ذَالِهِ اللَّهِ لِلْأَقَالِكُ وَوَيُ الْكَالَةِ

وَأَلَا كُنْ أَنْ مُذَخُلُ عَلَيْهُ مِنْ فَنْكُ فَوْلَكُ وَاللَّهِ لِمُنْاحَدُ خَرَجَ وَالْمُؤْمِلُةُ ٱلْفُسِمِينَ اللَّهِينَ فَوْرَاتُ لَكُنَّا لَكُنَّا لَكُنَّا لَكُنَّا لَكُنَّا لَكُنَّا لأحربتك مسلم والمنواب الأوالالا بخوف الماناك النكان فيهم العد الاالله المتل الوقول والولا ففل الله عَلَيْحُ وَرَضَ مُن لَمُّ مُن الشُّيطَانَ وَدُولُها لِسَاطِيدا مُعَاجِاهُ المُلْتَانِي الْمُعْذِي وليورُعَدُنُهُ إِيكُول وتعالى لاكتار وتعاليا المنا ويورين فن المواب الثلاك فريك لوكان كا الحاسم اكُلُّ نُفَقَّتُ وَفَعَلْتُ وَفَعَلْتُ فَوَيْدَ فَقُ لِمِقَالَ وَلَوْالَّ فَالْمِيا سُتَرَتْ بِوالْبُهُ أَلْ وَفُوْلُهُ لُوْ أَنَّ لِي كُوْقُوَّةً فَعِيدًا لَيْ وَعُولُهُ لَوْ أَنَّ لِي كُونُونُونًا فَعِيدًا لَا أَنَّ لِي مُؤْمِنُونًا وَاللَّهُ اللَّهُ اللّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّالِي الللَّا اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ وَلاَمْ المَسْ فَي فَوْالِكَ لِلنَّعَلْ وَعْدٌ وَ مِن كَلَّمُ وَوَ وَ وَرُاتَكُلَّنَهُ } عَنْدُ، وَاوَالْمُطُفِّ وَمِا لِهُ لَعُوِّلَ وَيَعَالَى مَلَاكُ مَلَاثُنَّ مِهِ إِلَى وَلَهُو الم وَوَرْمِ المِنْ وَقَا فِي ضَرُولَةِ السِّيعُ قَالَ اللَّهِ عَنْ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ الْمُالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ وَلا مُلا سَعْلَا مِي اللَّهُ مُ العَنْوَعَدُ فَي فَوْ لِلِّكِي لَـ زَبُّكُ مُنْ طَلِقٌ وَلَا تذكل الأع لل الم والف ل المنابع تقول نف ال لاَنْهُ وَلَا يُعْدِينُهُ وَالسُّ رَبِّلَ لِيَقْطُمُ يُنِيعُمْ وَقَالِينَا لَا لِيَكُولِهِ مُو المناف فيوزع ندنا إن زكته النوب تغور والمنون

ريتا اون يع على ترفعتى توبى تالقت فيال وطرخ هك المون تأليع فكأ يجمع أوف المتم فأند نبونعف وفال والمدليقوم زماء فمسل واذان المناه ساكي معدوا عدون حدقا والعوال كاخر ل النوس فعوا المتنت الله وفاف ولين المتبرعات أن التوقيقة وفاؤ الدهرونية الالعين وَحِنْ اَشِيَانِ لِلْكُرْكِ كَالْ الشَّكِيْتِ وَمَيْ لِحُولِكِهِ تَفَالَ مَا أَضْنَ فِي بِالنِهِ هُلِائِمُ هُلِائِمُ مُلِائِمُ مُلِائِمُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ فاخدادن فاضالي قات والطان عددة ومل حول التناح كماله والله بخواعل الذنت الهادي يد وكيته وكيف والله ومناله وماائنه دات فصيل ومقاال الون ساكنة وتركفان وغراق املاح انالكت عنظار والمخاذ كالعقوا وياديان جاداب فالمعتر عليه الفال واستعال الفضي إه ومعلية من قال دلك الما اوت الوصل موى الوق يع تشبيه ها السطف بعر الفهاب وم أصفا و كوف علي الوقف وم القرالي لمنها كان المرتف اذاوف من يَعِدُ لِ الْحَرْمُولُونَ وَمُرُفَ إِنْ وَيُولِي اللَّهِ عِلْمُ وَلَيْ في لم والك الله في برون الما تَمْ يَان الموتث وست وعَيْ مَعْوَيْهُ الْمُوالِي مِنْ الْمُعْمِ السَّاسِ فَقَا مِرْسُلُمْ الْمُوْمِ

المُعْالِقَةُ العَمْدُ فَمُراكِفُنَا فِ الْحُوفِ المَوْزُ الْمُؤْكِ لَهُ وعي على بن تشلة وخفيفة فالمنبغة تقع في والميع المتبلة المنة فطالن وفعل عدالوس تعول اضرب والسرات والمراق والمراث والمريث والمربث ولقول المركان والمنوسات والتوك المربان ولا المريان المحند بويس في في في ولاوك لا المال النقال المقال الم الذى فيدمعنى العلب وذرك بإحان تسااؤ أوع الونهيا أو استفهامًا او يم وظا او منتبيًا كمو لك الله لفعلى وأقد من عليك الانفعار والنانعان واخرج والمترعت وماتفان ولانتزأت وليتك تخرعت فمسل ولالألماالأك والملك ولا بالبرفع معنى الطلب وامافق لع في المؤالموكك حرفه عالى الله على الله تعالى فاخاتر بت مراكب المتراحة ا وَقُالَ فَا عَالِمُ مُعَرِّعُ وَلَكُ فَلْمُنْسِهِ وَاللَّمِ الفَتْمُ فِي لَوَيْهَا فَوَجَّ لَكُ ولذاك قراه حيث ماتكونت أقياف وبعار ما تلفق وبعين ما أوتك فال كفل في المؤاب بوراً في الشعر شبيعا الميزا بالنها ومزا تنسبه مألنى دخولها فيالنعي ونسانياريد من فولصم رَجُمْ النَّوْلُنَّ وَالْحِي وَكُونُ مَا تَقُولُنَّ وَ اللَّهِ مِنْ قَالَ

اعدابيه والرخال الكاخر أبالكوغ بعد لواك ازية مه وازيد انه فصيب ل والاجت في قال للنت وبناوع الكاف از ملاء مد وادافا لصرب عمر مَلِيَّ اصْحَتْ عُمِيلًا وَانْ قَالَ صَهِينَ وَ مَلَ الطَّوِيلُ ارْبُنَّ النَّافِلَاهُ تعملها في ستعلى للام فصيل وتترك عليه الزَّالَ في مال الدَّبع فيقال إذ بدُّاما في كانرْكَتِ العِلاماتُ في من إلاً التُ مَنْ المَّهُ وَعِزْ المُسَافِ لَكُوْنِ مُرْفِ الشَّلَاحِ و مُؤِانٌ مِولَ الزَّعِلَ فِي تَحْوَقُال دَمْقِلٌ وقِرْ الْعَامِ فَالْمُ فَعَلَى ذَا نفتة اللام وبغولوا ومن المعامى اداتد عشرو لمبردان بقطع كلائد فمسل وهنالزبائق فاساع لأفرا فإلاكات مِعْوَلًا بَنْزِلْةِ دَمِاكَ الْمِنْكُ الْفَادَاكُنَ خِرَاكُ مِلْكُورًا خِرَاكُ من من المنافقال ويد المفامية الوك المعدى واكت مِنْ فِي مُدْ مُعَلَى وَ فِي لَمُ لَانَ وَاللَّهُ مِنْ الْمُ اذَا تُلْكُّمُ لِلْمِنْ وَيَحْوَ مُ كال معالم يونى به نبول المانى بريد سف من مهنه كيت وكبت العنوالوا مع المشارك المفترك والخاكة المراع والانفياد تلفيف المرزة والنتاء الماكني ونظايرها معَانِواردُ ويَعْلَمُ صُرِبُ السَّكَنَّةُ أُوالنَّانَ مِنْ وَاكَا اوْرِ دُ الله مربيس الموارية المام والنعارة المريدة

ويج أبغيف والمتاس فغال فوير باعدُ واعنى قوايدُ العواف وتاسوا عزاكف مروشا مرواعن كالمراف لينس بم عُقِقة صَاعَ لَهُ وَلَا مُكْتَامِينَهُ أَحِيرُ قَالَ مُولِيةً منفخالفوى ومن اصنا و المروية والدويا وفي زماد كالمرية السنفاع علمان المعال الم وعلا فاصل عولك انسبه والشاني ان تصابيها ويتز الدى تلهال وماة كالتي في فالمال فقل فيقال ازداع إنية فصل ولهاستان احتمال كال انْ يَكُنَ الْأُوْرُ عَلَى مَا ذَكُو الْحَالِمَ الْمَالِمُ الْكُوْلُ لِلْوِثُ على الدينة تشار القادية اولكاف ندومه ونغول لن قال ف لمنف المعر المدود وقا المخفق حالك تواسدون كو تعيد منان بقله المبر فالمصويه ومعنا وتلابن إخلان الماليكورة فالفائذ وال الفَصَابِ الْبَا دِيلًا فِقالَ النَّا أَنِهِ مُنْكُرُ المَالِيهِ أَنْ الدِنْ عَلَى غلاف أن خوج فعد المال ولاعال الفرق الذي يقع بعلة مِنْ أَنْ اللَّهِ اللَّهِ مَا رَكُمُ فَإِنْ كَانَ مَتَ كُا تَبِعَنُهُ فَي كُلُّ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ ملون النا ووائ اوتاء ودالمنوح والمنور والمدوركوك في المنافع وفي والساعم المان اعتماناه وي مرت المنام



وَفُوْ أَمَا لِوَالْمُنْفَعُ فَي فُو لِعِيمِ لَاصْلُ وَمُ الْكُنْ وَمُ الْفِيقُ وَمِنْ الماذر فسل والووق لانتال فوصي وعلى والى والا والدّ الله اذا الحَق في وقد الله بسكي ولا في التالم وعلى التيد المعالم عَيْا لِمُلْ وَالْمِماءُ عُمْرُ التِيكَةُ عُالَ مَا السَّمَلُ عِنْدُهُ مَعْرَا وَكُنَّ ومنى ولايمنال كالسر مستقل الحاط استفها ميلة أوالمشرطات أوالموضوضة وفخواذا فاللبرز واعالية عني يتان وفي الم المناك المناكل الرقف يسترل به الدن الناتة وفيدار بولفات الشكائ المتروز وللخام وأل مع الفَّفَتَان بعد السَّمَان وَالرَّرِهِ وَهُوَانْ يَرُوهُ المِّرْاتُ وَالرَّالِمُ المُّولِ المُّولِ المنافي العالمات والسكان للنازوللا على نقطك والتوني حَظَّ بِنَ مِنْ الْمِنْ وَلِلصَّعِفِ النَّانُ عَالَ وُلاَّ مَنَّا حَبُّم وَ ومعفر وعالدورج والاساء مختص بالمرمنع ولتبازك في غيره المبرور والمفوع والمصوب غيرًا لمنوَّل والمؤرِّ السرب للكان مورد المنكولك رات وحاور دواوركا ا المنافية وكاوتان أف سعان بول الفات والتسعين المتا عاليس معوة والعسالية لل ما فتله ف ولغفر الدب عنول شد النون الموقوع لمه وكشرته عليا

بود من والمنفوذ والمنافر والمنافرة والمنافرة

اصلحادهٔ فیکستالای الفون خدات جدید سدوجیه الایستالی فیکنا داختالو الایستالی فیکنا داختالو الایستالی فیکنا داختالو خدم حدالای ان حدر الکالم الایستالی فیکنالی داختالور الایستالی فیکنالی داختالور الکالم الایستالی فیکنالی داختالور الکالم الایستالی فیکنالور الکالم

عدات عطا السوي في خوفاف وعم وحواية فالدك أو النابوقف على المُثَلَّهُ فَهُمَّا لِذَا شِ وَعُمْ وحِيَّارٌ وقَدُمْ بِعُمِدٌ ونَظْ وَيَقْفُولَ عَلَيْها فَيْعُولُونَ قَالَى وعَسِي وحواري واللهُ أَنْسُفِها النَّونَ فى غۇللىغانى دۇڭ اخى قرائىڭ ھۆارى قالمۇ بالقىلۇچىلىك دورى دىرى دىرى كىلىدە ، ئىلىنى ئىلىنى ئىلىنى ئىلىنى ئىلىن ئىلىغى ئىلىنى داڭ كان الىك قالۇل كى كىلىك ئىللىغى ئىلىنى ئىلىنى ئىلىنى ئىلىنى ئىلىنى ئىلىنى ئىلىنى ئىلىنى ئىلى الوهنيلي وتفول فاس فروزان وكفس معلى المار وتعفرظي مَنْ لَوْ الْوَصْلَ مَا مَنْهُ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ الْمَالَى مَنْ الْوَقْتِ وَالْوَصْلَ مَا مِنْ الْمِنْ الْمَا وَزُعُ الْمُلِلُ لِنَّ الْعُضَامُ مُعْلَمُ مُنْ مُنْ وَيُولُ عَلَيْ حَمْلًا وَرُأْمِثُونَ الْمُنْ مِنْ الْمُنْ عالمدلة في الم توالى الثلث في المرابعة المرابعة والوقعة المرابعة والمضوب عظ العقل التنك لأخذ باشاب أواج ولخ الاو ورود ولوعي وعدل المعروم والمؤود في منه بالحاف الماريخ لميزه و المناومة و المنافة و المن و والمنافة و المفاكة و والمرما والمضنوح خُوْلُ وَفَا وَأَنْ وَلَوْمُ وَالْمُولِدُ مَا أَضَى مِو تُرَاحُ الْمَا المان المالية وَكُ لِي وَاوِلُو الْوَيْمِ مِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِينَ الْمُؤْلِينِ اللَّهِ الْمُؤْلِينِ كَ عُمَّادِ مُعًا فِي الكِّبِ مِزَالْمُعَالِ وَنُومُ التَّعُاحِ وَالنَّدِ الثَّالِيُّ

فَلِهُ حَوْلَ النَّعَةُ فِي عُنُوالْمِينَ مَعُولُ مِذَا يَكُو وَرُرُّتُ وجرى الفاع فال مَلَوْ قَالَ خُمُونِهُ إلى وْمَا رُو الأَيْرِي الشَّعُ والنَّيْلِ سِنُوزُ فَإِنَّا ومالسفي والحيود وعوة مؤله أصرته وفال أبوالغي فَعُرِينُ مِنْدَادِ مِنْ أَانْ مُؤَلِّهُ وَلِيمَالُ زَايْتُ الْكُرُو فِي الْمِدْةِ الع المرتج عا معول مد الدو وورد الما المنافي وراث النيا وكذال المكلو والردو وسنة و تفادي و مناس من تبع من الدو و و النظور فعر المالاع فعول النظو بفنان ولفيد الردي مليو وفد يبالدن والقيرة حرث ابن عو إع الملا اوسك في مُقَوْلُون مِدَالِكُو وَلَلْنُو وَالْمُطُوو الرَّدُ ووَرَالِكُ الكُّلَّا وللنا والزكا ورائ الكي وللتي والنطى والردى مذاالوري وكررث بالنطو تنتبغ والاللحاز سَوْلُونُ اللَّهُ فِي المُوالِ التَّكْ لِأِنَّ الْمُعَنَّ سَلَّتُهُمَّ الْوَقْفَ وكافتلها منوح فهوكراس عسلي فالعبوة بقولوا الكؤلم اكتوري المني المسنى كفعلم وتندودب فصل واذاااعْتُلُ الدَّمْ وَمَادَلَهُ مُاكِلًا كلَّج ظُنْي وَدُاوُ فَهُو كالعَجِيرِ وَاللَّخِلُ مَا مَلْمُ النَّجَالُ مَا الْ

فَعَالَ مُعْمِينًا وَيَشْفُونُ مِعَلَى ثُمُّ كَالِيمُ وَأَسْفُلُ سِبُونِهِ ١ وَيُعْمِدُ اللَّهُ إِنَّوْ الْكَالْرُكُمْ لَمُ الدُّدِ لَعُلَكُمَّ أَوْ الْمُمْلِ عَلَيْكُمْ إِنَّ السُّنّ أي مُنعُوا فصل وتاراتًا بيث في لام المزر يُقلب مَا أَنْ الْوَافُ فُوعَ فِهُ وَظُلْمُ وَوِ الْوَبِ مَنْ يَتِفُ عَلَمْ كَالًا مِنْ اللهِ عَلَمْ كَالًا مِنْ اللهِ ورب من وراست قال ملكون والمنظم المنظر المنظمة والمنات الدول مقدرة وقا وقف عليها بالغاء فآلة بالتاء ومثله في احتمال الوحية استامالله عَ فَأَلَهُمْ وَعِرْ فَأَنْهُمْ فَصِلْ وَكُنْ عُرِي الْدِصْلُ فَحُرِي النَّوْقَةِ مُنْفُقِّقِكُ أَنَّهُ مِنْ الْخَرِيقِ وَافَةً القَصَّا الْوَلَيُّتَعَيَّ عَالِ الفَّنْ وَلَوْ لَشِيلُونَ مُلَكُمُ أَرْبُعُهُ فَيْ النَّوْطِي لِمَنَّا فَوْ النَّهُ مِنْ النَّ فسلط وتغولون فالوشب عالى فرالعكمة الالالان والمنافقة والمنافا وفوالا كان وكاف الكان وكافنا وكافناه وكافناه وتعرفين وعولاة الداقص واكرهني والرشة وغلامي وضني والم وحَن سِيمُ بِالدُيْكِانِ وَلَيْكَ أَلْنَاهُ فِينَ حِزُكُ فِالوَصْلِيعَ لَكِهِ \* ومركن فيمز السطن فالوضل وفي فارة الدعر ودت الزيز وألائن وخال المفتى وهرشاخ كاسف وحنه الأاعاشة الماشة صروانه وميد والمربعة والمربعة وعرفه وعليه وفير ومنه وضرية بالموشان فين والمعربين المعالف وشك لفر الم وكله فين قال منف الما الله ومقام هذي المفاصلة وفع وكتابة وفيته المنصان والهاد وعيمة وسفل مة

في مع محيث وَسُّلُ مُ إِنْ الْهَارِ الْعَبْرُ فَ لَي والوَّلَ الخفيطة أشكال أبق عند الوقت القول فراح العالى الشفعا فالالعشى والانتهاالشطاق والمعقاعيلاء وتفواع والتمثيث الوم المنافيان ماعالة والملامة ووالضاف الفيزاينترل فيدال موالنفل والموجلة تعلية الممينة نوك كا خار مرجب أو مُنفِيد من فو الث مَلْفَيْد ما بله و الفري والم وعلم الله ونع الله ولع الما ولعن الماع ولع الله وبهن الله وأعن الله والفراسة وأفائه الله وعلى مناسه وأخاف المنافظ والحزاوة وفائن الثاليفها وتتأوي عَنْهُ الدِّ اللَّهِ حَوَارُدُلَّكَ ثُمَّةٌ فَالْحِلَّةُ الْسُكِنَّةُ الْفُرِّولَالْكُ في المقم اعليها والمرالين المفويه العم البعظم بو ويف عوالمنم فع النفي وكلوة العم فكالميم اختر واالقراف فيه وتوخوا مُعِيمًا من العقيف و ذُلك حُرُق النَّعُلْ في اللَّهِ برم الاستار ومع ماي اعروف والدي والمنبرة أهرك والموائد والمعنى أهواخ مااقم مع ويوزا المن

وهلن فياللارج ومورع وس وين وي فالله فالله فالله

لغُرْعَ ض وَتَعَوَّمْنَ فَ مَا الله وَاللَّهِ وَافَا الله والأَلْمَاكُ

التعريب سي

المند لرصل ومؤردمرا للي كار

بعنى يدرنا ت كعل إن غون سرواو المرالانسدوالأدرافية وان عديمنا مرصيات والديات

مالله ومرالله كالتول عالله وعالمنا برع في عزامًا عد البر والنال والنال المالنا أششاة عرايش الشاقة أشيا بالذخول على المنزيعة الكرية كأعنك تنه ومل لاورك يُسْتُكُ وَقَالَ وَ فَالَ اللَّهُ وَاللَّهِ وَالْعَمْلُ الْعَلَّى مَعَمَّا لَعَوْلُكُ مِن المرواعا عالماره على سل الاستعطاف كولائق بالله الزيت ويوسل أحرى و فالن مرعة والمراوية معاويات المرادة معاليات مارات المرادة و هار إليال العالم المرادة بالله وتلك الن دمات فقل أه هذا الن مؤمد و افعل العاب وقالُ أَنَّهُ مِنْ لَكُ مُلْ يُمْرِّتُ الْمِكُ ثُوعًا فَعَدُا اللَّهِ الْمُعْلَالُ فَعِيدًا وخيز ف الكار فيتنصّ به المقدّ ربه بالفقالية شر قال ومنرفعك لى فالطاع والسوافي كُ رُبُعُنْ قُلِّي لَهُ إِلَيْهِ مَا حِيْ وَقِالَ فَقَلْتُ مِنَ اللَّهِ أَرْجُ فَأَعْلَا وْقَالُ الْذِلْمَالِيْهُ ۚ إِلَّهُ مُعْمِلِهُ فَلَاكُ الْمَالُمُ السَّالِ الْمَالُةُ وَلِيلًا اللَّهِ السَّالِ وَوْقَدْرُوكِ وَقَالَ الدِّلِيلِ وَكُلَّا مَا يَهُ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّ الاستوامته على الدهدف التغر للنفرة لفر وكفر الاحية لاه أوك ال وَيُعْنَافُ الذَاوِ وَلَهُوْمِ مِعَامُونَ النَّسِيمِ فَي فَوْ لِعِمْ الله الله كالوعدة المؤسفة المنه و قطع عن العمل الله في الكالله وفي لاحكاد الله والفيان طرك النها عامًا فعلى وفيه فغادى إصفاما فول النبل أت و المعتم عليه ونفلاف كاوالله للموري في المرك المرك الدين الماك والله الم

عَنْهُ ثَاءً فَي ثَالِتُهِ وَاسْتُلِ الْعُجْدِ عَلَى الْفُحْدُ إِنَّ فِي الْمِرْفَ عَوْالْمُ فعسال كيتلق الترشك تراكمة الثيا أالآر وبالت معرف المعنى كفو الح الله لانطاق والكي لذا وب وما فعُلْف ولل الْعُلْ وَقُدْ عُلْ عَلْ فَاللَّهِي يَعْ فِول النَّاعِينَ نَاسَّهُ بِنْقَ عَلَى الْمُثَامِ مُنْتَقِلَ إِنْ إِلَيْ الْمُنْتَقِلَ وَقِد الْوُفْعُوا عُوْقِعُ النَّاءِ لَمْنُ حَنْدُ فِ الفَعْلِ الذِّي أَضَعْتُهُ بِالْمُقْتُدِيدِ لُوْفًا لَهُ الْوُلُو وَالنَّا وَحَرَفَيْ عِنْصِ وَفِي الْفِرِ وَفِي الْفِرِ وَفِي الْمُرَّ وَفِي ا مُ اللَّهُم ومن في فؤلك لله لا فِي خُول المجال و واردي لفعلن روما اللاخفتاص وفيالث واللامنفني التعث وتقاعان الت نفي عن واللهم الديل فيه والشك سيوري لعدماة الهذائ " لله لنع على الدي ملاوحت المراميل عُنْ والطُّنَّانِ وَلَدَّنِي الْ وَلَكُمْ مِهُ وَيْفِيًّا لِكُنَّ رَبِي النِّكَ عَلَيْهِم قَالَ مسوية و الممل الفَّيَّة في الأعامينا كالانده فالألفت في لذن الدُّ عَ عَلَاقَ وَلاَ المُمْثَلُ الْمُعْمَلُ مِنْ يَعَالَانْتُمُلُ النَّكُ الْمُعْمَلُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّ وحدة وكالح للبخل أبين الم عنى المالله والكفية ويمع الدُ الْحَفْثُ وَاللَّهِ وَحَدْرِي واداطُوتُ لونها ميك التَّارِنفول

خطية ومفروة وافين وتعاليم ذكك في في وخرية و وَانْ كَانَ أَنِينًا لِمُعَلِّي مِنْ مُنْ حُقُولِكُ عَالَكُ وتُعَلَّى أَلَّ وَتُعَلَّى أَلَّ وَتُعَلَّى أَلْ وقائيل والتحان في معي ادواه اوياد الملين اووزار لَمُعُمُّ الْفِينَ عَلَيْهِ مَرْكَهُا وَخُذِنْتُ كَوْلِكُ سَلَةٌ وَالْفَيْكُ ومن ول ومن أبال و حيل وحيدة وادور و ويدة واتبعي ارج و فا دورة و قد الرائم كولك و بالم يرى وازى والسعى الرم و فالمنوس و والمناور و المناور و ا وتدرا الكوفيون مطروا وأعاان تقو المرح للم يخوكا ماتك ففل بني سُرَح فق الله على وآلام وسعل الما الدافلانية وَالْكِيمِ اللَّهِ الوانِيعِ فَعُلَيْتُ يَا الْوُوَاوُا عِمِيٌّ كَفُولَا مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ونجوت والمنفض بقل المعنوية المكينونا فلكا ما الشافيول المنافقة والمرتبك ساخ فاللبث فقال ليساؤهنا قُوْلُ الْعَرُزُدُونِ فَارْغُ فِرَاهُ لِمُعَالِلِكُ مُعَالِكِ الْمُعَالِكِ الْمُعَالِكِ الْمُعَالِكِ مات منال رسول الله فاحدة افعال الله عندالحد فعن كَانَّيْ وَلِدُ مِنَاعِ يَشْغِ وَرَاسَتُهُ بِالْفِرْوَاجِي الْ قَالَ مِكُونِهِ ولسرى الساس مثلت والشاعة فاعن العب كالمفظالةي للذي يمك لا الثناء موقاف و ويخوانلي سيو وتُدْخَلُ قُوا الْمِينَةُ فِي كُلِ وَقَلْ وَمُنْ غُلُه قَالَعُمُومًا وَقَلْ

اغذ الدلائع واعدالكن الماسع دام مكذان

المُ مُخرُ أَنْ يُعَانِ عَلَيْهِ فِيقَالِهَا اللهُ أَخَوْكُ عَلَى تقديرُهُ اللهِ لْمُذَا أَخُولُ وَالتَّ يَهُ وَهُوَ فَوْلُ لِلسَّمْضُرِ لِفَّ مِنْ عَالِمُ الْعَمْ تُوك بِدُ لَهُ كَانَّهُ قَالَ فِاصْبَى قَالِ الدُّ لِلْ عِلْمِهُ الْمُ مَوْلُونَ وَ وَلَا عَبِيمَ الْمَاسَةُ الْمُوالِينَ الْمُعْدِلُ الْمُعْدِلُهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا فصل والواد الأولى في محو والله الماد أيعني للفس وكابعن كالفطف كانفول بالله فالله والخول وتركانك لأنغلن ووامناف الشاوك تنفف الازامية فيه المرب النبطة والمنقف الفرة الة الأاتفتاعا في فَانْ لا يَتِقَدُّ مُمَّاكُّونِ إِن السِّلَ الْأَبِ أُولِّ اللَّ فَالْتَقْدِينَ لَسِّلُكَ وَفِي تَضِيفُهَا تَلَيَّةُ أَوْ عُنِهِ الاَيْنَ الْ وَلَكُنُ وَنَ وَأَنْ يُعْكِلُ مُن يُن أَيْ اللَّهِ عَلْمُ عَلَيْهِ مِن مُعْتَ وَلَوْلِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ منه حرات ولا تعلق المئاات تعع ساحية منك أمنا النوب الذي منه حركة ما قبلها لقولك راس وفرات وا وبنروجث والديثن ولاعر وموت ومغولين والما الْ نَعْعُ مُنْعَ مُنْ اللَّهُ مُنَّا مُنْ مُنْ فَعُولُ الْمُ السَّاكِ فَيْ أَلَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا الللَّاللَّاللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا كان و الله الله الله الله الله الموادة مُدَّتُهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّاللَّاللَّاللَّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّا اوْ مَانِشْ مُالْنُ كَاءِ الصَّعْبِ قُلْتُ اللَّهِ وَأَرْعَرِ مُهَا لَقَرَاكِ

انٌ عُلَا الدُوكِ الِعُلَا وَانْ تُعَدِّثُ وَتُلْفَى حُوْحَتُمَّا عِلَى الْمُوكِ وَانْ يَعْلَامِعًا يُنْ اللَّهِ وَفِي عِبَارَتُهُ وَعِنْ إَحْدًا فِ المنعتر التعاالا الماكنين سترك معالات الشائة كتنا لتنتان الذرج عتلى فيرد يدميما وحقيما أَنْ مَالُونَ لِلوَّلِّ حَرِّتُ لِمِن وَالشَّالِي مُدَّعِيًا فِي خُوْزَاتُهُ وَحَرَّفَهُمُ مُّ وَتَوْد الذُّوب ونول فَالى قُلْ الْفَتَاجُونَا فَي يُعْلَى إِوَالْهُمَا مْنَ انْ يَكُونَ مُدَّةً اوْعُنَارُ مَدَّةٍ فَا نْجُانُ مُدَّةً خَلِيفَ لَفُولاتُ لم تعل و لذيبع و الدينات و منه كالعو مروكة والمناثر في وعلى الْعُوسُ وَلَهُ يَضِّ إِلَيْهِ مَر وَكُمْ يَضْرِيِّ اللَّهِ فَوْمَ تَضِّيدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ماعدين قولم الكسن عندل وانش الله عشل وماخصى مرر فولم حُلَقتا الكِلان وَانْ كَانْ عَبِرِمَدُةِ فَعَمِلُهُ فَي تُوْولاك لْمُ الْبُالِهِ وَالدُّهُبُ أَلَا لَهُبُ وَمَنْ إِنَّكَ وَمَنْ الْمُومَ وَأَلِي اللَّهُ فَعَا نُسْتُواالْفَفْلُ وَلَحْنَفُو المَعُالْ عَلَى الْفُومُ وَمُسْطَعَي اللَّهِ وَالْوَاسْتَطَعْبُ ومينه فولك المن والانعالان والاستففاد افتوك أخده في توالث المُلك ولم يلد و ويُقدِّه ورُدُو و لم يُردُ الله الله و ورد و الم لَعْدِينَ نِيمِ قَالَ وَدِي وَلَهِمْ مِنْكُونُ إِنَّوَالِ فِصَلَّى والأصل فيها حراك منهاان عوك الكشر والدي وركفيره

اللهُ الْنُرْمُودُ فِي النَّاسِ فِلَتَعِيلَ دُونُ النَّالِثُ قُلُمْ بِقُولُ الْأَحْتُ نُ ولاا وكال وقال الله نعالى وأفر اللك مالمافع في واذاخفنت ففؤة لمؤمن لطريقها معرت لم الترب المتثرب الظرة الحركة فعالوا لخير ولليكر ومثل لحبر عاد ولي فواة الع عُمْر و و و لهُ و من الله في و من قال المُسْرُو قال من الله عَنْوالصَّالْنَوْن كَالْتُرِي مَن الْمُحْف أَوْمَلَانَ حَدُفا كَا مُلْكِلَدِبِ واجره فضيط واذاأ متنت هؤتان فيحلة فالوشية فالظائمة الدهب الإيكفوليم أدع وأيقه وأوسيم ومنه جاني وخطايا من ورام المحرف بعدل اللهم اعفروعا في فالصرة الوالميد ورداد النَّاقَةُ فَعُنُونَا ذُ وَفِي الْقِرَادُ اللَّهِ فَيْهُ ٱلْمُعُهُ وَاذِالْتَهُمُ فكالتأز كارتعقتهما وتخفيف احديثنا بالريخفل نزي والدليك عنت في المنابية كولم فال فعلام أشراطها وأهل العا ومنقفونا بالمقاومن العزب من بغو سينمنا ألعنا ضالة فالرأمة أأبث المأم أمسال والمنا الوزير وَي قَ الْذِ الْمَالِفُومُ أَلَيْهِ وَالْمُلِيمُ لَيْنِكُوا السَّاهُ مَعْنُونَ أَمْ فِرَدًا وفَي فِي فَرَامُ الْفِ عَامِي الْمُرْتِقِمُمُ مِنْ كُفَوْفُ مُعَدُ الْفَامِ الدلف وسيم فريحقف فصلى وقادا النه الفة الوعي

عَهُ رَجُوا مِنْ وَمِنْ أَصْنَا فِ الْمُشْارَكِ كُولُولُ لل بينتول مبدالأمرب الشَّائة وعي في المن الفاتم على المرَّان وتدخارينها تأيؤع كمالتخون وذلك وزلا شاك نؤث والعثما أشا المعنونك وهوائن والندد والنان والتان واسروا واحراة والم واست والمرابع والمناف التاف معاددُ الاتعالِ التي معدَالفِاتِها أَدُ الشُّعُدِينُ عَالَمْ فِعَالَمُ الْحُرِينَ فتاعدًا عُوالنفلُ عِلْمُتعسَلَ وَاسْتَفْعَلَ عَفُولَ السَّعَالِ وَالنفاك والمتفعال وستالانعال بهاكان على مذالكات وفاسلة إقرالخاط من الشلافي غير المزيد فيه خواش ب والدهث فين للرُوفِ يَعْ لَا مِ الغَّرْبِ وسِيهِ في لفَة عَلِقَ فَفِي الْوَأَلِلُ سَلَابَةً كَانْلُونُ فَا كُوا فِي مَا لِللَّهِ فَاذُا وَتُعَتُّ فِي مُوْضِعَ الْمِنْدُا وَ الونهنث فبلغاه فاحت حرابك منتزى تأكان ليسوغ لفت عمر المنداديباك كالش فهاالأفؤف عكى منحتل فص وَيَنْتُهُ إِنَّ عَنْ إِنَّ الْوَمْثُلِ وَتَمْلِهَا أَنْ تَلُونَ مَلْمُولَةً وَإِنَّا صَّتَ في بعُف إلد ورام و فيما في الأنفال الدايقة بعَفالفاتِها صُمّت في بَعْضِ الله وقد إلى المستماع و فِيْت في المروش مرد الماستون و معطوس المرد المستون ال رُ مُجَدُّ أَحْرُ فِي فِصًا عِمًا للمعولِ الله عِي وَ الله عَلَى المرات بعد في المرات بعد في المراد ومروم المد وكل المستم المتن في المن عبد المعالم المراد الم

فلام خُوصَم في وقالتُ اعْرُجُ وَعَدابِ الحُصْ وَعَيُونِ ادُعُلُوهَا لَلِاتِهَاعِ وَفَيْ الْمُشْوَا الْعُوْمُ لِلْفَصْلُ مِنْ وَاوِالْمَعْ وَوَاوِلُوْ وَثُلْكُمُ إِنَّ مُرْكُمُ الْمُعْقِمْ وَاوَلُوْ فِي لَوْ اسْتَطَعْدَا تَشْيَعُ وَالْ وَمُرْيَ مُرْسِينَ الذي يِغْمِللُونِ هُرِعًا مِرْبُوال اللَّابِ وتعافر وأوالم وروا المركات التلب وأيفا الفرعة صَوالِعَالِبِ وَالفَيْ عِنْفَضِوا لَكَالِيهُ فَقَالُوْالُدُهُ وَزُرُعًا وَعِمْ المُحْفَقُ لَا عَامِنَ مَنْ عَقْدُلْ مُدِّهِ وَعَقِيدٍ مِالْحُسْرِ وَلَرْمُوافِهِ الكُوْرَ عَيْدَ مَاكِنْ يَعْفَيُهُ فَقَالُوا رَدَالْفَوْمَ وَفَهُمْ وَمُنْ فَتَحْ كْمُ إِلْمُعَادِلُ مُعُدِّ مِنْ لَمُ اللَّوْيِ ﴿ وَلَشِّرِ فِي مَا مُ الْوَالْمُنْتُونِ فِي وَلَا يُحَدِّدُ فِي الْهِرِبِ مِن السَّعَا وِالسَّا كَمَانَ مِنْ قَا الْخَالِيَّةُ وَعَالَمَةً وكن فراف المشاليات ولاجات وي المعانية وي المعانية والمنا المته النفنية الوقف على النفر وحَثْثُم الإلت المن عيد مُن قَا يَهاكُ لَ مَا لَن سَوى لام النعريب في عبل ما مُنتودة نقول من بنك و من الرُّغل و فلاحكي سبوله عن فق فع مِنْ لَنَكُ مَا لَفُنْ وَحُرِي فِي وَالرَّجَالُ اللَّهُ وَهِي فَلِما خَمِينَهُ وَاسْتَالُونَ عَنْ فَكُولَةً فِي المُوضِعُيْنِ وَقُلْ خَتِي عَبِي الْمُفْتِينِ

क्षेत्रका है। जिल्ला कि विकास कि । स्थानिक के क्षित के क्षित कि ।

مانهم من ورد رو ایم کا سامت مدین ما ایدایس میل ایدارول این مسامل روه استی دیگ میشد

الله المؤل في المواف والدون والدور ما فيزام المرود من الع أَصَالِهَا وَمَوَا نُعَ وَمَاكِنُها وَأَلَّلُهُ الْمُؤَمِّنُ فَصَلِيلًا فَالْمُؤُهُ فِي إِن إِذِيهِ الداوِثُفِّ أَوْلًا تَعْلَمُ الْمُثَافِّ أَحْوَث اصولك أزف واكرة الوادااعنوض ماينتعي اصالعا كاتب ماقرة أذنك والمراز والمالها الأا وتعاشا المر حرفان أوان به أمول كانت والاروا فيطل واصطعر ٱوُوْقَيْتُ عَيْرَادُكِ وَلَمْ يَقْتُونُو ما يُعِبُ زِيَا ذِيَّا فِي يَحْ عِي السِّ وكبدك وتخالفن وضهبارة المصي كانوادأؤلا لاثنتناع الشيغاريكا وهي غيراؤل الالكانعفا لَكَ الْمُرْبِ الْمُولُ فَمِنَا عِدًا لَا تَعْمُ الْإِذْ زَائِكَ لَعُوْ لِهِمْ خُسِلَمْ وُكَاتُ وَكُنْهِ لَي وَبُورُواحُ وَمِلْنَا فِ وَلاَ تَعَوُ الْلْفَافِ الا آخرا في لومع شي وي في في المنازي كالموالف كاب لا فالمناع في المناه فعد المناه الداك المناسب معاللًاذُ أَصُولِ فَهِي ذَا لِينَ لِمَا الْمُنَا وَتَدَتْ كُيلُمْ وَكُلُوا يَرْتُكُونِ وَعِنْهِ وَالسَّالَا لِلهِ وَالْحَالِي وَالْمُ وَالْدُال وَمِيمِاتِ وَقُوْ تُنِّتْ وَاذَا مَمْلَكُ مِعْهُمْ إِلَّهُ مُنَّا فَإِنْ كَانْكُ لَوَّكَ فَهِي اسل عبستعوز والأففي زائلة كشلفنية فصسال

فالدرح خروج عن حكلم العب فلن فاحيث فلاتقالط ثم و والنظلان والمفتام والاستغفاد ووالتكعامك وفرا الدَاهَ وَدُالْانْ أَنْ سِرُ مِنْ مُرُوناتِ النَّعِي ولَانْ مِنْ وَمُونِ النقريب وعنا أذا وقث بعدهرة الاستفهام إمنان وُ لُكُ أَفَ لَا ذَا رَضُوا الْ لِلْ إِنَّالِي فَصَلَّى در خااسكانم أو ال عاد وي متصليف مالو أو والفناء ولم المناد وُهِوْة الدُّسْتَفِيام وَلَم الْمَشْرِمْتُعِلَةٌ بِالْفَارِوُ الْوَاوِلَقُوْلِ فِ عالى وَهُوَعُشِراً كُمْ وقو لم فعيكا فيان وقوله للو القصفكين وفؤول الشاعر ففلتافي بهام عادلحا وقول ونفال مليه فكو وقو الدّ كَلْيُوتُوا اللّهُ وَرَهُمْ كَالْيُرَمَّ عَلَيْهِ مَا مُلْ وَاتِّنَا شُبُّهُ لُلُّونَ عِنْدُ وَفَيْعِهِ فَيْزَا الموقِّعِ فِيَادِعِمْمُ لِهِ وناءكيد وسنم والماسكن ومزاضات المنازل زغاكة كالغزوف يشترك مالاغ فالففل وللردوث الوسوائين هياليق بشكلها فولك أليؤر تنساء الويجائناه علمني اوْعَالْمُوْمُ مِنَا أُوالْمِمَانُ فُوتُ وَمُعْنَى كُونُهَا وَالْمِدَ أَنْكُ لَ حُرْثٍ وَتَعُرِدُ اللَّهُ الْحَكِلِةِ فَا تُنْدُسُهُما لَا النَّهَا تُعْمُ الدَّارِوالِهِ وَلَقُلْ اسْلَقْتُ فَي فَيْ فِي لا سْمَاءِ وَلَا نَعَالِ عِنْدَ دِكْرِ النَّبِيمَ الَّذِيدِ فِيهَا

ونُوْلِجُ وُسَنِيكَةٍ فَصَلِي وَالْهَادُرِيدُ ثُولِكُ مَعَلِيدةً في الْوُقْف لِيَانَ لِحَرَكَ فِهِ الْمُحَرُّفُ اللَّهِ فِي خُوكَنَايَهُ وَيُحَدُّ وَوَانِعَلَهُ وواغلابتوه وانتطاع ظرميه وعبرمطركة فيجع ام وفلجاك بغيرها وتعجع اللغتين مَرّ قال ادارتهاتُ فين الريحة فرنسة الظلام بأناكا وَمُكُ فَهُ عُلَيْتِ لِمُمَّاتُ فِي لِانَّا يَ وَلا سَاكُ فِي المِسَامُ وَقُلْمَ الْفُلْ فى للواحد مُرْقَالَ أَمَّاتِي خُدفُ والباسُ إني وفي كَتَأْبِ العَيْنِ عَلَقِمتِ وَمُومَسْتُودُ لِرُونِينَ فَي امرَاوتِ الْمُوافِقُ وفي مِرْكُلَيْم وهزع وملقاعة عندالحفش وبجززان كارزعافة يحذله فرسى سلىپ لغولمسلىك في مستىل والسين اظردت ديادياني مقالوا أشطاع ديادياني مقالوا أشطاع كامراق صدراللات فرية في ذلك وهنالك وألداك مَعْالُ وَمُلْعُظُ الْمِثْلِيلُ إِلا الْمُلاكِمُ وَفَيْ عُيْدُكِ وَزُيْدُ لُو يُحْكُ وفي منظ احتمال ومثل صبكاف المضترك الكاك المن و ف رُقَدُ الإيزال فِي الأَفْرِ بِ النَّافِيةِ لَقُولاكُ الْجُوهُ وهرافَ وألم نعلف وحروفه و وفالدِّياكة والطَّاءُ والمالُ الجيم الرَّالِ والمتباد وتجعفها فؤلك أشبعك بومطال فص عَالِمَوْهُ الْبُراتُ عَزِجِرُوفِ اللَّبِينِ وَمِن الماءُ وَالْمُثْنِ وَإِبْدَالُهَامِنَ

والداوعا ألف الزاداقة وقولف ووالتاكي في والماعاق فلاتادن المدراية كعورج وحوقل وقدور وكهور وترقوة وعنوا وَقَلْنُوْهُ الْاَمْ الْمُعْرِضِ فَعِزْ وَيَشْرُ فِي الْمُدَادُا وَلَمْ الْمُا وكلزم ومقياس الأ اذاعوض ما في معدد ومعدى وملح ويُثلا المام وينعنون ومخنيق وهي غبز اؤك اصل لأغ كؤد لوسوة ارس وُهُنْ أَسِ وَزُوْمِ وَادْ اونعَتْ أَوْلا خَاسِةٌ مِن اصْلَ وَزُوْمِينَ وللم الفعل ولذلك المتعل على صالة مم معر معد منع دُدواوي لفتكن وتذرع وتمندك لااعتقاؤه فصل والنؤن اذاونَعَتْ آجِرًا بَعْدَالِانِ فِي رَأْنِيُّهُ الْخُاذَ اذَا فَامْ دَلِلْعُمْ إِلَا الْهُمَا في عُرِينًا أَنْ وَهَنَّانَ وَعَارِبُنَّانٍ فِينَ صَرِبُ وَلَذِ لَكَ الوَاقِينَةُ يَا اوَّلَ المُنارع وَالنُّط وَجَ نَوْ تُعلُوانِهُ عَلَى الثَّالِيَّةُ التَّالَيْةُ فالمؤنث وعصنص وغربه وي فياعدادك اصل - الأفي المعالم وعفرتي والنبية وكنه في وي ولالك فعسل والتَّالِ الْطَوْرَ قُالْ وَالْمَا الْوَلْدُ فِي الْمُعَالِ وتنعقل وتفاعل وبعلتها وأخراني التناسف والجع ويحقو دَعَنُونَ وَجُرُرُونِ وَعَنْكُونَ مِنْ الْمُلْكَ وَكُونُ مِنْ

الله فالم

وَالْمُ الْمُلْفِ وَمِ الْمُنْفِينِ فِي لَوْلَ وَ الْمَاكِ مُحُرِّضًا مِلْ يَعْنُونِ والان الله الله المائد من المنها ومؤلفة ودوالنوات فامدالها من خشيجا مقلور في يحوُّونال وَمَّاعَ ودَعَا وَرَحَا وَرَحَا وَرُابِ مِنَا يُتُ كِنَا فِيهِ وَ الْفَقِرِ مَا قِبَارِياً وَلَا يُنْفَعُ مَا مِنْعُ مِنْ لِمُثَالِ からいる في وَرَسُكِ وَدَعُوا اللهُ مَا عَلَيْهُ مِنْ فِي الفَوْرِ وَالصَّيْدِ فَيُعْرُ فاساونا والفار والعدر مقلود في يخوكل اي وخارى ومأخل والماللام الفي الراق ي و أادم و غير كارم في الواس والمراك المالي الماليون الوقف المنة على المناه المناه المنوب النؤن وظاف المالة الغفيفة المفتوخ ما قبلها والأن كفؤاتك رايث زديا وأشفع وَفَعَلْتُهَا إِذَا فُصِلُ وَالْيَا أَبُدِلُتُ عِزَاخْتُهَا وَعِ الْأَيْهِ 1 Est 5 ومن أطاعر في التضميف ومن الون والعني والشار والسيب والباء فإنكالها من الف في خ مَفَيْني و مفاتيد و هومطور ا ومرااواوي فومفاد وعمق وعارية واذلفاله وانفنيا وحياس وسيل ولينة واغزيت والمنعوي ومو المطرالاسرعمان مظود وفافر صيبة وجية وعلنان ويعل ووعبر عطور كالملاجلود ليطرا بالمتناسا وَسُ الْهُونَ فِي وَخُرْدِ اللَّهِ مُنْكُم عِلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلِيقِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلِيهِ عَلَّهِ عَلَيْكُوالْمِ عَلِي عَلِيهِ عَلِي عَلَّا عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَّه احُدُّرُيْ التَّهْمِيف في فو لهم الميث وتحسين اظفارك

حرُن اللَّهِ عَلَى مُنْ مِن مُفَارِدُ وَعُنْومُ عَلَيْدٍ وَالمُفَارَّةُ عَلَى مُنْ إِن وأجب وحاكية فالواحد الدالفاس ألف الشانيف فيخرج إلى صواة والمنقلة لاما في خوجسا دورداد وعلياد ادعينا في في فالراوم أم ومرك لدواو والعرشاولة شفعت ماج كالانفار في وادامل وَافَانَ حِينُ وَاصِلَةٍ وَوَاحِيمٌ قَالَ بَاعْدِينُ لَقُدُوفَا لَهُوا فَيْ والأنطار يصغيرواصل والكائز الدالها عن حكل وارمضوف و تعَتْ مُقْرِلُهُ وَاكَ اجْرِهِ الْوَعْنِينَا عِبرِ مُنْعَرِفِها كَاذُور راوسْتَعْمِعَهُ عينا كالعورو اليور وعبرالمع الدالهام المان في عودالله وَخَالَتُهُ وَالْمِأْ أَمْ اللَّهِ اللَّهِ مِعْلَا اللَّهِ اللَّهُ كَانَ بَيْنِ فَ العُنَّا وَلَكُنَّا ثُمَّ قَالَ فَيْدُنُّ هَا مُعْتَدُ الْعُنَّا } وخَلَّى بُنَّارُ وَقُوْدُوْ الْبُهِا لِلْمُعَامِّةُ وَقَالِ عَادِارُتِي مِلْكَاكِدِ الْبُرُونَ عِيمَةُ وَمِنْ مِنْ إِلْمُ مُعْرِافِنَانْ حِيْثِ سُوْفِي المُشَارِقُ وَوَالْوَادِ عَلَى الْمُعْرِقِيلُ في الله والماكرة واعادام والمادة وأناة واسك واحبد وأجد في الحديث والمارئة وى لا مَا لَعَمُ الْكُسُولَةُ فِياتًا ومن الْسَاءِ في فَطَعُ اللَّهُ أَدُيْدٌ وَفَي استانه ألك وغالو الشيئة والمالفكاني ما يؤافوار فاك وُبُلَاةِ ثَالِهُ مِنْ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ وَأَدُاللَّهِ إِنْهَا وَهَا اللَّهِ فَالْ نَعَلَتَ

أور منوعة مفوعليه وتعزيوا عزالنكو وفيهاؤ والأور المؤه في يحوج الموجوب كاسكت يقفيفها فصر الماع والمؤ أينات عزالواد واللآم والتون والناوغاما الاحرالفاو في فروعك وعز اللَّامِيدُ لَفُدِّ طَيَّ إِنْ يَحْدُ مَارِوي النَّوْرُنُونَيْ عُنُ رَبُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَفَيْ لَ اللَّهُ لَمْ يُووِعُنْ يُولِعُ اللَّهُ اللَّه لَشرِج البِيرُ المصِيا من المستقر وهز البون في فوع عن وفعناه متاونعت بيدالتون ساكنة فبل المارؤ فينوا رؤية مَا هَالْ ذَاتُ الْمُتْعَلَّى لِمُتَنَّام وَكَفِّلُ الْمُخْتِيلُ الْمُنَارِ وَطَامَهُ على الله للنافير ومن البناء في بنات محرو مازلان فاعات في وَدَائِينُهُ مِن عَشَمُ وَفُولَ مُا فَكَاذِرُتِ سَأَهَا عَنْ لَيُمْ مِنْ الْمُونِ أَمْلَا اللَّهِ اللَّهُ فَكَ قال أَثْ الاعْرَائِقِ الدَادُ فَعُهَا فَيْهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ فَالْمُونِ أَمْلُاتُ مِنْ اللَّهِ فَاللَّهُ مِنْ الْوَالِوِوَ اللَّهِ مِنْ عَلَيْهِ وَمُنْعَاتِينَ وَمُنْ مُرَافِقَتَ وَ لَعَنْ مَعْنَ لَعُلَ فعسل والشاء أبرأت عزالؤاو والب والتبوالماد دالبنار فابدالها مرالواد ومناز في في التعدد والمين والمبدر والفاد مُشَالِحُ لَكُنْهُ فِي فَنَدُ مِنْ اللهِ مِنْ الْعَدِيدُ وَالْعَلِيدُ عَالَى رَبِيامَ عَيْمُ لَمُ سُفِياجُ كَنَيْهِ فِي فُتُرَّةً وَخِياهِ وَسُقِورٍ وَتُكَالِدِنُ وَتُكُلِّدُ وَتُكُلِّدُ وكلة وتخيم وللمنه وتفيية وتقوى وتدرية وتورية وتورية ونراث وتعلاد والمافياف ومنت وهنت وكأعا ومنك البارطار في غوات روالما في في استنوا وشيان وكينونيك

ولادر تلك الفعل ونسريت ونطنيت ولم يستر ونقفتي الباري وُفُولُ مُ تَرُودُا مُ أَيَّا الْدِرَدُ فَيَتَعَى وَاتَابِفِقِ الصَّلْفِرُفِا فَي والتصدية فين حفافا من صدّ صدّ وتلعّ وتلعّ في اللهاع ا ودهدين وصهصيت والكائية بخع مراح ودياج غرينى عجيع دغوج ودبوان ودبياج وقباط وعبراز ودبياس سن قال شاريز ودمامير وقوله والتصلت بغل منورافنوول الملاكنا والنا لاوك في السَّكُتْ وعِمَّا موى ذلك في فولهم المائي وظر إنت وفوا وَلِنْهُ الْمُؤْلِدُ فِي الْمِنْ وَلَمْنُوا وَيَ وَلَمْنُوا وَيَعْدُونُ مِنْ الْمُؤْلِدِهِ لها الثار و و المعالم المعالى ووج و اراسها وفول إِذَا مَاءُ مُنْ الْمُعْتُ فَهِمَ إِلَّا فَزُوْمَ الْحَالِينِ وَالْوَالِاتُ الْحَتْ وفوله وفره بؤنان وعَذَاالعُلِي وَانْ المُولِ المُعَالِي وَانْ المُعَالِ المُولِ المُعَالِ المُعَالِ والعاوات والخشينا وطالبن فابدالها والدام مؤارب و منورب و منورب صغير منراب مقال كأرب واوادم واؤد ورجوي وعضوى والوان فلنكم إِلَّى امنًا وهِ الْمِيارِ فِي فُولِمْ مُوفِّتُ وَظُونِ مِمَالِمَانِ مَا وَهُ عُنْرِمُدْعَدُ وَالْفَرِ مَا مُلِهَا وَفِي بِنُوْيِ وَتُوطِّرُمْنَ بِيُطِوْمُلا

مُوجَّ وَتُعْلَجُون الْوَصْلَ مُحْرِى الْوَشْبِ مِنْ قَالَ مُفَالِد عَزْيْدُ وَ الْوَعْبِ لِحَهُ لْفَلْعَانِ النَّيْ إِلْفَيْحِ وَبَا لَعْدُاهُ كُنَا لَابُرْجَ ثُيثُكُمُ بِالْوُرِّو إِلَّهِ بِيعِيمِ وَانْشَكُما أَنْ المُعْرِيدُ كَانَ فِهِ أَوْسُنَا بِعِنَ ٱلسَّوْكِ وَنَ عَبْرِ الصَّيْفِ فَرُونَ أَلْحَدَّ لِل وَمُنْدَ أَبِدُ لُكُ مِنْ غِيرِ المنفِدُ فَهِ فِي فَوْلَتْ لَالْمُ الْسُكَاتُ فَمِلْكُ حَبِّيمِ مُلائِدُ الْ شَاجِ مِهِ اللَّهِ بِعِيدُ أَصْرُ نِهَاتُ يُتُونِي وَفُرِيجٌ مُووفول مَ حَتَّى إِذَا مَا أَسْخِفُ وَأَسْخِ الصَّالَ وَالسَّمْ الْأَوْمُعُثُ تُتِلْعُنْ الْمُحَادِاقُ قَافٍ أَدْصًا وَجَازِ الْمُالِكُ صَادًا لَمُولِكُ عَمَا لِلْحُ واصبغ بغة ومعروس فوست مقر وينافون ومقت ومنت وصوبي والفهاوى وحراط وصاطع ومصيطروا واوفوت قِلُ اللَّهِ عَادَيْمٌ الَّهِ اللَّهِ اللّ و في يُسْلُدُ لَ تُوبَهُ فِرْدُ لَ قَالَ بِيونِهِ وَالْحَوْزُ الْمُمَا رَعُهُ مِن إِثْراب مَوْبُ الزَّايِوْفِي الْمُنْدِكَّلِ ثُبُدُ لُازَايِّا عَ النَّابِ خَاصَّةُ مِسِنَى نَقُولُونُ مُسْرِّئِكُمْ وَعِينَ وَمِلْ وَالنَّادُ السَّاحِينَةُ ادَّادَ تُعَثُّ كُبُلُ الدَّابِ كِازْاعَ اللَّازَائِ خَالِيمَةً فَى لَفَتَة فَعَكَما مُوَالْعُرُفِ ومن لرُغِرُم مُنْ فُوْدُ كُمُ وقولُ عَامٌ هَلَدا فَرْدِي أَنْهُ قَالَ السَّاعِينُ وَحَعْ ذَالْفُوَى قُبْلَ الْمِسْلَى مُوْكَ فِي الْفُوى مُسْمِلَ لُمُونِي عُبْرُ مِزَالَعُنْمَ مُوْدُولا وَأَنْ نَهِنَا وَعَ بِهَا النَّوَا فِي قُالِي خُرَّكُ لَمْ شُبِّكُ لُ وَلَجِهَمُ مُلَّا فَهُا وَعُونَ عَاللَّاكِي فَيُرُّلُونَ صَدَرُوصَدُن قَالْمَصَاكِدُوالْللادِرَةُ والسَّلَّ كُلَّ

ويمن السِّن في ملَّت ورأي وتوك با قاتل بعد أني المدَّان عُرون عُرُون رُوجٍ اللَّه عُمَاعِمِيًّا وَلا اكْيَاتِ وَمُنْ القادِي أُمْدِي وَالْ كَالْسُوتِ الْمُ دِهِ وس البات في الدّعالت بعنى الدّعالي وسي المعظا والمالال المالات والمنا أبيل من العن مد العن والباء والتاء والمنا والما من العرفة المنافقة الما وسكوت المراجة وهدرت التفيف ومكرث التي عن القيان وفياك ولِمُنَاكُ وهَا واللهِ المَدْكَانُ لَمْ وكذا وصِنْ مُثَلَّتُ مُعَلَّتُ فَالْتُ فَالْمُعَ فِي لَهُ عَلَى وخااستند البلسن دافئ صواحبها متلن منالتني تخللودة بجرنا وجنانا الماطا أربى ومن مالات ع فرله ان لم قروضًا فَقَدُ وَ فَيْ أَنَّهُ وَفَيْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَهُ فُقُدُ كَالِينِ تُولِفُ الإصنا فُوهِي مُبِدِّلُهُ مِن المُقتِلِينَة على الواور عَمُواتِ من الباغ هَنِهُ أَمَدُ الله ومِرَ إلسُّاءِ في طَلَّمُ وحَدَّهُ في الْوَتْفِ وحَجَى تُطِيِّ أَنَّ فِي فِعَهُ مُلِيٍّ لِفَ البَوْنُ وَالِمُناةُ وَكِيفَ الْحِثْمَةُ وَالْأَخَاهُ فَعَمَل وُلِقُ اللَّهِ اللَّهِ إِنَّا مِنْ إِن وَالمِنَّادِ فِي فَقُولَ وَوُفْتُ مِنَا المُثَلَّادُ الْمُأْلِمُوا وقوله مال إلى أدهارة حِنَّن فالطَّار في الطَّا أَرْلِكُ ون الثاء في خُواشظ بر و فَمْنَظ بركم إلى وصف والدُّال الدائش ميزالتناء في ادحم والأدائ و فترد واذ دك رغير معمم فيالقاه أَبِوعُنْ ووائِدَ مُعُوا وَاجْدَنُ لَيَّ اللَّغَابُ قَالَ وَاجْدِزُ شِيحًا وَفِي دُوْ لِجَ فصل وَالْمُؤَانُولُ مِنْ النَّهِ الْمُنْفِقَةُ فَي الْوَقْفِ قِالْ الوعِنْدُ مُلْتُ الْحِلِيدِ فِي مُنْفُلُهُ مِنْ أَتْ فَتَالَ فَقِيمِ فَتَلْتُ وَلِيَا مِنْ فَقَالَ

الوادانين محيقة وتشفظ وتشك فناشاها العند فيخروع وَ وَأَذَ وَالْوَعِيْدِ وَالوَّلِيرُونَ السَّوْفَلِهِ فِيهَا عَيْنَهُ مَلْسُورَةُ وَرَضًّا لِعَ فَعَلَ إِذْ فَعِلَ أَفْظُ الْوَنْفُدِيرًا فَاللَّهِ عَلَى يَعِيهُ وَيُقَى وَ النَّعْدِيدُ في يُفِيعُ وَيُسَعُ لِا تَ الأَصْلَ فِيهِ الْكُثْنُ وَالْفَتُعُ لَوْقَ الْمُكُونَ الْمُلُونَ فِيهِ عُوْالْعَاةُ وَالْمُعَالِمُ وَاللَّفِ وَرِقَالْقُلْ فِي أَكُرُ مِنْ الْمُرْالِينَ والنادسطها المترفي الشفوط تفول بمعينه واستهير تشبتها كمك الشفطك الواد وفا الفغهم بيئن ريخومين تمين فأجراها مجتب الله او وهو قليل و فلها له خوانت و وَلَهُ فِي فَارَف بِهِ فِي أَفُرُ وَجِعَ لَوْجَعُ وَدُول بُوجَكُ فَولُم وَسِعَ بُينَعَ وَوَ فَعَ مِنْ عَلَيْ مُنْ مُنْ اللَّهِ اللَّهِ الرَّافِ أَمَّامُمَّا وَمُفْطِكُ فِي لَلَّحْد وكلَّالَّتِيلَيْنِ فَيْدِحُرُونُ لَلْكُونُ انَّ الفَعْرَةُ فَيْدُجُعُ اصْلَيَّةُ عَبْراتُكَا في يعبل ولهي يه بيع عارية مُعظينة لا علي والمال فوالها وزَارِ فِكُمْ فِي الزَّالِانِ فِيهُ النَّالِينِ فَالنَّالِينِ النَّالِينِ فَصِيلًا ومن أور من يول أقال الولو والدائة ممانع افتقل الهِكَا فَيُقُولُ مِا تُعَدُّدُ وَكِالنِّسْرُ وَالْقُولَ فِي سِنْسَ وَيُعْيِسُ مَا أَسُ وَيَاكِنُ وَ فِي مُصَاعِعِ وَهُلِ إِنَّ كُوْ لَهَا بِي يُوْجَلُ وَيَأْجِلُ وَيَصَلَّ وَيُعِلُ وَلَيْتِ لِللَّهُ مِنْ لِفَادِ مِنْ تَعِمُ فَصَلَقَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ مِنْ تَعِمُ الْحَدِ

قَالَ مِيرَوْدِ وَالمِسَارَعَقُ أَكُمْ وَالْجِرْبُ مِنَ المُثِدَالِ وَالْمِيالُ ٱلْمُوْ وَعُوْ الصَّاحِ فِي المُضَادَعُ فِي الْحِيمُ وَالسَّمِينَ تَعُوا لِهِذَا خَدَرُو الشَّدَقُ وعر أصناب المشترل الاعتلال فولالان وَلْدُ الْا وَ وَالْمِيارَ وَ لَلْتُمَّا لَقُعْ فِي لَا مَنْ بِ للسَّلَّمَ لَهُ الْحَالَ وَالْحَالَ وَسُوْظُ وَبَيْنِ وَقَالَ وَمَاوَلُ وَمَا يَعُ وَخُولُو وَكَا الْأُونَ الْأَوْنَ الْأَوْنَ الْأَوْنَ مَوْنَ فِي الْمُصَابِوَ الْمُعَالِدُ النَّهُ لَوْسُمُعُلِيدٌ عَزِالْواوِ وَالْسِاءِ لَا أَسْلَهُ وَهِي وَالْمُوهِ أَصْلُ لَيْسَلِ لِمُ لَكُونِها مِنْ اللهُ تَغَيْرِ مَنْصَرْفِ فِيسِمَ ا الله والدوالياء عَيْرالدريُّهُن بِتَعْطَانَ عَلَي الدريُّهُن بِتَعْطَانَ الله عَدَ انْفِيمَا وَتُعَمَّلُونَ فَاتِّمَا فَهُمَا اللَّهُ وَتَعَمَّى كَلْمَاهُمَا فَأَدُّ حَوْعَدٍ وَنُوْمِ وَعَنِينًا وَلِا عَلَامَعًا كَفُونُهُ وَمَنَةً وَالْمِعَلَا فَهُمَا أَقَالُوالُ تَقَدُّ مُنْ عَلَى الْمِياءِ فِوَقِيتُ وَطَوْرِتُ وَلَوْ تَصْلَعُ الْفِيا عِلْمَا وآما الوافي عَوْمَا للبَانِ وهُونَةٌ فَأَوْ أُو هِمَا وَيُعَالِمُ اللَّهِ عَنِ الْعَادِ النَّيَاءُ وَالْسُلْحَيَالَ وَهِيَتُهُ ؟ أَزُ الْنِيَارُو قُونُ فَأَزُّو عَيْنًا مَعًا وَفَا وَلَا مَامِعًا فِي زُالِحِ كَالِ وي مديثُ وَلَم "تقع الْوَاوْدَة الله ومد صل الله ويا الله الوات الله الماس رور مِنُ الوَادِّاتِ فِلْيَ عَلَى قولد مُوَافِقد اليَّا فِي تَيْتُ وقُدُ دُحَتُ مُنْ لَى النَّ أَنِهَا عَنْ يَادٍ فَهِي عَلَى هَا مُوافِقَتُما فِي بِيَّرْيْتُ وَقَالُوْ النَّيْرِينْ الْعُرِيَّةِ كُلِيَّةٌ فَأَوْصًا وَأَوْ وَلَهَ مِنَا وَلِهُ إِلَاَّ الْوَاوْ وَلَالِكَ ٱ مُزُوا فِالرِّقِين أَنْ يُتِبِ بِالْمِهِ فَصَلَى الْفُولِيُّهُ الْفَالِيَّةِ الْفَالِيَّةِ الْفَالِيَّةِ الْفَالِيَّةِ الْمُأْلِقِ

وعيثاكتول سيح ولاملخدد وديس"م

وافتلافها

خَرِكَ مِنَا تُعِدَثُ فِد أَنْبَابِ الْمُلَالِ وَالْمُذَفِ الْوَفِيدَتُ خُلَااتُهُ اعترُض كَا مِنْ أَعِن المضامضة الكذي اعترض في صُوري وجيدك والمؤلون والميكان والفؤب والماسكم المعلى عَلَيْنِينَهُ الْمُعَلَّى عِلْمُ الْمُعَلَّى عَمَا لَيُعْطَلِّهُ وَالْمُعْمَالِ مُعَلَّى مُعَلِّى مُعَلَّى مُعَلِّى مُعَلَّى مُعَلَّى مُعَلِّى مُعْلَى مُعْلِى مُعْلَى مُعْلِى مُعْلِى مُعْلَى مُعْلِى مُعْلَى مُعْلَى مُعْلَى مُعْلَى مُعْلِى مُعْلَى مُعْلَى مُعْلَى مُعْلَى مُعْلَى مُعْلَى مُعْلَى مُعْلَى مُعْلَى مُعْلِى مُعْلَى مُعْلِى مُعْلَى مُعْلَى مُعْلَى مُعْلَى مُعْلَى مُعْلَى مُعْلَى مُعْلَى مُعْلِمِ مُعْلِمِ مُعْلِمِ مُعْلِمِ مُعْلِمِ مُعْلِمُ مُعْل فَالْ يَقِولُ وَفَعِلْ يَغْفُلُ لِحَرِّما فَ عَافَ وَثَعَلَ يَعْفُلُ عُوطَالً كإنك وكاذنجودادا صائطوبلاؤ بجوادا وفيالياء علكفك يَفِعِلُ خُوْبًاع بَبِعُ وَ فَعَلَ بِفَعَلُ خُوْهَابُ يُعَابُ وَلَهِ فِي الواو يفعل بالكشر ولافي المياد يففل بالغنم وزنخ الخليل فيظاح يعلو وْنَاوْيَتِيهِ أَنْهُ لَا نَعِلَ لَيْعِلَ حَيْبِ يَخْسِبُ وَهُمَّا مِنَالُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ طَوْتُ وَيُؤَمِّنُ اللَّهِ مَهُ أَطْوَحُ منهُ وَ أَنُّوهُ وَمِن قَالَ طَعِينَا لوَّحَتُ وَحُومَ عَلَى مَاعَ يَسِيعُ فَصِيرِ وَعَلَى وَ وَالْتَ فَعَلَى وَ وَالْمَا الْمُ الْمُونُ الْمُلْمِنَ الْمُلْمِنِينَ الْمُلْمِنَ اللّهِ عَلَى وَالْمُلْمِنَ اللّهِ اللّهُ مَا حَلَا اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُلّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ وتَعُولُ مِهَا لِأَيْمُ فَاعِلْهُ قِيلَ وَمِعِهِا مَكِنَّ وِقِيلَ وَيُعِ بِالمَامُ وَفُولً وَبُوعَ بِالْوَاوِ وحد ذاك اخْتِي وَلَنْفِيدَ لَهُ فِيهِ تَلْسِرُ

الْتَعَلَّعُوْلَكُ وَالْرِ فِمِيلَ إِيكُلُ وَالْمُولَ اللهِ الدِّيلُ وَالسَّاكُ وَالسَّاكُ وَالسَّا مرد إِنْ تُعَلَّد الْوَيْخُنْلُ فَالْوُ الشَّلْ الْمَالِدُ عُلَالُ فِي قَالَ وَحَاتَ وَتَاعَ وَصَابَ وَمُابِ وَنَابٍ وَرَعُلِي اع وَمال وعُوصًا مِتَاعِرَكُتُا فيع واننفخ ما دَبَالُهُما وفيما هؤم وعاله الدفع العرصارة القاله الناا فأعليها ومفعولها وكاكان منهاعتلى منعل ومفعل ومفتسلة وُمنعُ لَيْ كَتَ إِوْمُقَالَةِ وَسَبِيرِومَعِيثُةٌ وَسَتُونُهُ وَعَاكَانَ لحُواْفَامِ وَاسْتَقَامُ مِنْ وَوَابِ الْمُؤَالِدُ الَّهِي أَوْ يَكُنَّى مَا فَيُلِّرُونِ العُلَّةُ مِهَا أَلِمُنَا اوُوْاوْااوْ بِأَنْخُو قَاوْلُ وَنَقَّا وَلَوْا وَرَابِلَ ۅؙڡؙؙؿؙۯؙٳؠۜڵۄؙٲڡػؘۊۘڂۉؾؙڠۊؙڂۉڒۺڽۉۺۯؾۜڡؙڡؙٳۿۅۺ۠ۼٳۼڵؾٞ ۿ؎ؙڶڶڝ۫۫ؾٳۧۉٳڹؙٛ؋ؙؠؙۼٷڣڸٵ؎ڵؙڡؙڵڎ۫ۼڸڔڶٳۺٵۼٳڵڵڶڰٳؖۺ العبدة بمه ملونها منها وضري ابعرف بنها والحدوث في قُلْ وَقُلْبَ وَ ثُلْتُ وَلَمْ مُقُلِّ وَلَا يُعَلِّنُ وَبِعْ وَبَعْنَ وَاقِبْتُ وَلَمْ يِبِعْ وَلَمَيْعْنَ وَمَا كَانُهُ وَكُلُ اللَّهُونِ المرب فيه في في سَتِد وَمِيْتِ وَلَيُونَةٍ وَهُمُ إِذَا إِنَّ الْمُعَالَمُ وَالمَاسْمُ اللَّهِ وَعُومًا مِمَّا اللَّهِ فِي فِ سُاكِنَانِ الْ طَلِبِ عَنِيتُ الْهِ اصْفُطُرُ اعْلَالٌ وَالسَّلَامَة فَمِأْوَرًا

كَالسُّكَ كَوَ الْهُرْسُونَ لَهُ الْمِعْلِ وَهُوفُو لَوُلْكُلِل وَالثَّانِ أَنَّ المُصَلَّحِ أَيْ فَتُلِكُ النَّا بِيَهُ كِالْ وَالنَّا وَيُهُ مِنْ الْعِنْ فَالْبِهِ فَالْكُوا النَّا بِيَهُ كِالْ وَلَا الْعَلَّمُ وَالْمُعَلِّمُ وَالْمُعَلِّمُ الْعَلَمُ فِي عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ فِي الْعَلَمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال واغلان ما المنفول منتها النائدة منا دِّمِنْ واومَنْعُول وَاوْمَفْعُولِ عَيْدَسِيدُهِ وعِيْدَالْمُحْسَنَ مَنْ مِرْمِن وَاوَمِعُولَ وَوَصَلَحَهِمَ مِنْ مِنْ الْمُعَالِقُولُ مِنْ الْمُعَادُولُ وَمُعَالُولُ وَمُعَادُ وَاللَّهُ عَنْ وَالْمُفْعُولُ وَفَالُولُ وَمُعَادُ وَعِدْمِ مُولِدُولُ الْمُعَادُ وَعِدْمِ مُولِدُولُ اللَّهُ عَنْ وَالْمُفْعُولُ وَاللَّهُ عَنْ وَالْمُفْعِدُ وَاللَّهُ عَنْ وَالْمُفْعُولُ وَاللَّهُ عَنْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَنْ وَاللَّهُ عَنْ وَاللَّهُ عَنْ وَاللَّهُ عَنْ وَاللَّهُ عَلَيْكُولُ وَاللَّهُ عَلَيْكُولُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَيْكُولُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَلَيْكُولُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّالُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُولُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّمُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّمُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَالَّهُ اللَّهُولُ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّا عَل مَثْنِ بِنَا رُحْ لَيْ بِي الكَثْرِ وَمُوبِ بِنَاوِعَلَى لِفُكُ مُنْ مُقُولُ إِنْمُوا فِي الْوَاوِي أَنَّ الْوَاوَاتِ الْفَالْعِلَى مُورَا لِبِنَابِ وَوَرْرِي رَعْضُهُمْ عُيْنُ مَاحِيْةٌ مُضْوَرُ مَا مُلْهُا أَنْ التَّلْبِ الْمُعَدِّكُ لِتُسْكِرُ الْيَاءُ فَاوْابِينَ فَوْبُرْدِمِنَ إِلْبَاضِ قَالَ بِيفُ وَالْمُعْتَى يَعِدُ لَيُعْتَ وَيُقْمُرُ الْعُلَاثُ عَلَى الْمُرْبِعِ لِينَ بِنِي يَجْدُعُ الْبَقْ وَمَعِيدَةً كائتُ مَعْتُ أَنَّ لَقُلْتُ مَعُوثُ هُ وَالْحَالَى مِمُ لَلْبُنْهِ مِثْلَ مُؤْتُ مِنْ الْعَلَى مَعْ وَالْحَالِ كَانْتُ مَعْتُ أَنَّ لَقُلْتُ مَعُوثُ هُ وَالْحَالَى مِمُ لَلْبُنْهِ مِثْلَ مُؤْتِ اللَّهِ الْمَالِمُ اللَّهِ قَالَ تَمْنِيعُ وَقَالَ الْمُغْفَسُلُ تَنْوعٌ وَالْمَهِمُ وَثَنَّ فَيْ فَوْ لَهُ وَكُشْلِكُ اللَّهِ لِمَا يَعْ المؤرَّانْ عَكُونَ مَفْعِهُ وَمِعْفُ لا وعِنْدَ الْأَحْفَسِ في مُنْعِلْ وَأَوْ

وَمُعْمِ وَتَعُولُ اخْتُورُ وَالْمُوْدَ لَهُ وَ فِي صَلْتَ مِرْضِ اللَّهِ عَيْدَتِ مِا مُرْضِ وانتخ الكر والفير والفير لك المثبن والمشامر وكش في قبل يا افيم واستُنفيم لِلا لدك والمتنخ في كالدعودوسية وروبر والمناعلوا ومنهم والمبلج الممل فَقَالَ عَادِيَهَا وَقَالَ الْعَارِثُ عَيْنَا أَمُرَامُ تَعَارُا ١٠ وَمَالْمُقَتُ مُ النِّيَاكَةُ مُنْ عُجُوعَورَةِ مُحْمِدً تَقُولُ الْقُولُ اللَّهُ عَنْيَهُ وَاصْبَدِيعِبُرُهُ ولَوْنَيْتَ مِنْهُ لِسُنَفْعَلْتُ لَقُلْتُ اسْنَعُورَتُ ولَيْسُرْضَكُ نَةٌ مِزَلِينِ حَصَيدُ كَاقَالُواعُمْ في عَلِي وَكِيْتُهُمُ الْأَنْوَصَا الْجِيْكَانُ لَا تَهَ لَتَا الْاَنْتُونَ ثَيْتُ فَالْخُوالِهَا لَمْ لِتُعَلِّيَ لَيْفَظْ صَيِدَ وَلِاصًا رَفِكُنِي عَلَافِظُ مَا لَشِرَ مِرُ الْفُعلِ فِي أَنْ وَلِهُ النَّهِ لَهُ يَفْعُلُو الْحَرِكَ مُالْفَيْنِ اِلْيَالْسُاءَ فَى كَشْتُ وَفَالُوا فَى النَّقِيُّ مَا الْقُوْلُ وَعَا الْبِي عَوْتُ لَّ شَلْكَ عَنِ الْمِينَا رَخُوْلُهِ وَدْتَ وَالْهِ الْوَقَعَ وَالشَّيْوِرُ وَالشَّيْوَةِ وَالْمَثَوْمِ الْمَعْزَمِن وَ السُّنُهُ وَبَ وَالْمَالِمُ ۚ وَلَمْ يُكِنْ وَلَهُ يَلِنْ وَلَهُ عَلَى الْمَعْزَمِنَ وَالسَّفَةِ لَمَ السَّ فَعَلَمُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلِللَّ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ عَيْنَهُ هَتَ وَقُ لَهُ لِكَ فَأَيْلُ وَمِا يُعَ وَتَعَاظُونَ الْفِرَائِي شَالًا ومنهم مُعْرَفِعُولَ شَاجِي وَيِعْ حِيايُ فَوْلُونِ لَحَرَيْمُ الْمُوْمِقُونِ

التاليزنون الدوملا فف لاستركزان الإنتال بالتعلريطان

وتعالما وتعالم

المُعْرِنْ نِيهِ لِبُنَالُولُ شَالُ عَقِيمٌ مُعْ عَلَيْهِ مُعْتَمِيَّةً مِنْ مُعْمِلًا لَكُنَّ وَعُلَالًا مُعْلَالًا مُعْلِدًا تَبْوالتَّاءِلَيْنَ فِي ٱسْمُلُهُ النَّهُلُّ وَمَاكِانَ مَنَّا مَلاَّ لِمُ لِنُوعِلَ مِحِوَّدُوًّا الله والمنه والمقال أليون المؤد وادوروا عنن والعوالة والعالمة التَّفيح فصل وَنُدْ أَعْلَوْ أَخُوْ أَجَامِهِ وَعِيَّادٍ وَاجْتِيَا وَالْبَيَّادِ إِعْلَاكِ أَفْعَالِهَا مَعَ وْمَوْعِ لَلْكُنْمَةِ وَيُلْأَوْادِ وَلَكُونِ الْمُعْتَمِدِلِينَاءُ بْعُنُ وَهُوْ الْمُؤْفِ وَالْحَابِرَةُ غُوْدِتِ إِي وَرِيَاجِ وَجِيا بِتَشْيِعًا لِمُعَالِ وُحْدَمُ لَا فَالِهِ الْمُعْلِى مُعَ الكُثْرُةِ وَالْدُلْفِ مُعْوَسِهَا لِهُ وَشِاهِبِ وركام ليببه المقلال في الو اخلوم وكون الو او متنه ساء عنه كالفُّ دَارِ وَيَأْدُخ مَعُ أَنْكُنُونَ وَالمَاتِ وَقَالُوا بَهُودِيمٌ لم عَلَا لَ فَاحْد وَالْكُنْتُ وَمَا لَوَانْبُونَا لَكُولُ الْوَالِوِيْ الْوَاحِدِ وَالْكُنْمَ وَوَلَا لَيْكُ وَالْكُتْ مِرْعُودُةٌ وَحُونَةٌ وَرُورَجَةٌ وَفَالَا اطْرَالُ لِعُولِ الوَّافِ فى الداحب وقول من فإن أعرا الركال طلالها السراية عُوث واخاطؤله رواومع محوظ فآرتان والقلابها فليلا مخفوا بثن اعْلَائِبَ فَلْبِ الْوَاوَ اللَّي ﴿ عَنْنِ يَا وَقُلِي الْبِهِ الْمَنْ عِلْمُ مُّولَا" ونِوَآلَيْس بَظِيرِهِ لِحِنَّ الْفَاوَيْ واجد صَيِحٌ وَمُوَفَّوْ لُكَ فَالْم فصل وَيُمْتَعُ المريم مِزَالِمُ عَلَالُ مِانَ يُسْكُنُ مَا تَبُلُواهِ

كِلْهُ وَوُلْلُمُ مُوكِ عِنْكُ وَعُلْمَا لَأَخْفَالُ إِنَّالُ مُعَالِّى فَصِيلًا وُلْأَكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال نُوْرَابٍ ودَارٍ وَشُجِرَة سُٰاكُنَّةٍ وَرُجُرٍ عَالَى لِانَّهَا عَلَى فَعَلِ الْوَقِيلِ وَرَبُّهَا صُعِ وَلِكُ مُوْ الْمُوْدِ وَالْمُوجِةُ وَالْمِينَةِ وَالْمِينَةِ وَالْمِينَةِ وَالْمِينَةِ وَ مَالَيْسَ عَسَلَى مِثَالِم فَهِيهِ المُقَعْمِينِ كَالنَّوْ مَهْ وَالْمَالِيَ الْمَوْبَ إِلَهُ وَالْمُؤْبَ وَالْعُورُةُ وَ انْمَاا عَاوّا إِنْمَالِ لَا بِتُنْ مَصَدَّرُ عَعْنَى الْبُهُمَامِ وُمِثَ بِهِ فِ عَنْ وَاللَّهُ عَنَّوْهُ كَالْدِينَّا أَمِّنَّا وَالْمُعَدِّرُ لِعَلَّى إِعْلَالِ الْمُعْلَقِ لِوَتُمْ عَالَ عِلَّا كَالْفَوْدِ وَمُعُلِّ إِنْ كَانْ مِرَالُواو عَدِينَ عُيْدُهُ لِمُجْتِكَاعَ المَّمْنَيْنِ وَالْوَاوِ فَيُقَالَ نُورٌ وَعُونِ فِي مَعْ وَالِهِ وَعُوالِ فَيُقَالَ مِنْ لَ فِي السُّعْلَ قَالَ عَدِيُّ إِنْ زَيْدٍ فَوَيْ الْحَجُّةِ اللَّهِ مَا مِسْفِولِ \* وَاكْ المنائمة البياء فهوك المتعرفين قال كنث ورشاف فالمفرونيف في من عَبُورٍ وبَيْرِض وَورَ فالكُنْبُ وَرَسُلُ قَالَ عِبْرُا وَسِفْ و الله تما و المديد في المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطقة ي وزنيه وفارقة إسانياكم النحون فالمعلى مقالف مقال وَمَهِرُ وَعُولَةٌ وَقُلْ سُلَّا خُوكُونَ وَعُلْ مَكُونَةً وَعُلَّ مَكُونَا مُعَلِّمُ وَمُلَّاكُ فَكُونَا وُمَسْمِيلَةِ وَالْعُلَامِينَ مُقُولَةً لَكَ اللَّذِي وَفَرَي مُرُّوبَ مُمِوْعِنْدِ اللَّهِ وَقُولُ الْمُنْمُ مِثْنُولُ مُعْدُلُونُ مِنْ عِنْوَالِ لَهِ مُطْعِرُ مِغْيَاطٍ وَإِنَّا مِثَالِ

وسائل وعنائي وصائف وخوها ماللاله والدافا والبائية وحُمُّ لَانِهِ مَمَّاتًا لَمُ الْمُثَلِّ لَفُقَّ مِنْ الْمُرْعَدُ فَي إِلَيْ وَنُعْلُمُ إِنَّا إِلَّهُ احْمَائِكُ النَّالَةِ أَنْ مَا وَهُمَا وَاوَا كَالْقُونَاتِ والكونية موالطيب والمنس ولاثقل فالعنفة للوالينية جيعى وَفِيْهُ مُبِيرِي الْوَاقِقِ الْمَا الْكُرْمَانُ عَلَيْهَا الن الله المنتفذة فا الوسُّلُكِ فاعلالهما مَنْ تَحْرُّكُ مَنْ الْعَلَالِمُ الْمُنْ الْمُلْمِمَا النابيعة فعك مناكن ألما الماكم الخاف النطائف خفظة الماكم مُعْتَفُّ لَحْوَغُزا وَرَيْ وَعَمَّا وَرَحَا إِفْلَامِدُ يَهُمَّا إِلَى صَاحَبَتِهَا كَاغُونْتُ وَالْفَادِي وَدْعِي وَرَضِي فَكَالْبُوْوي وَالشُّرُوي وَالْمُنْ وَيُولِكُ أواد كالا كغزوه بودي وهذا الفارى وراسك وحذنه ف فو المرون والمرون من وروسالا منها في والْغُلُودَ الدُّني وَيَوْرُوانِ وَيُرْمِيانِ وَغُرُولَادٌ رُمِيّا فَيِسَارِ وَيْرِمُونِ فَي مُخْلَحَ عَالِهُ الْمُرْابِ فَوْنَ الْمُرُوفِ الْمَعْدَاجِ ادَامَكُنَّ المُلْمَا فِي الْوَدُارِ وَكُلْنَى دَعَدُةً وَعَدِيٍّ وَكَابِ وَمَحُوادٍ وَالْكِ وُآكِي وَاذَا يَعَرَكُ مُا مُلْهُمُنا المِنْعَيْلَا اللَّ النَّمْبِ لِخِلْ لَفِيزُو وَانْ يُرِينَ وَازْمِدُ اللهُ تَكْسَنُفِي وَ تَسْتَلْعِي وَوَالنِّكُ الرَّابِي وَالْغِمِي وَالْمُنُوْضِي وَقُدْحِاولا مُكَانَ فِي فُولِم أَنِي اللَّهُ أَنَّ عُوما يَعْوَلا مُنْ مَا مَا وَلا أَبْ

فكاليه أؤنا بمنخا اذاله يكث تخاطف مدولا ستفائمة والمنتلأ بِاعْتِهَا إِن مِثْلَةِ وَذَاكِ فَوْلَهُمْ رِحُولُ وَعُولًا وَشُوالُ وَتُقْوَالُ وَتُقْوَالُ فَالْفَ وَعُوْوِرٌ وَظُولِ وَتَعَامِمُ وَاهْوِتُ الْوَنْتُوخِ وَمُيَامٌ وَجِهَا بِ وَمَعَايُسُ وَأُبِّينَا أُو فَ إِلَيْنَا أُو فَ إِذَا الْكَنْفُ أَلِفَ الْجُعَالَاكَ بُعُلُه حُرِّ قَالَ وَأَوْابِ أَوْجِاآنِ الْأَوْوَاوُ وَجَاءٌ قُلْبُ الثَّالِيَّةُ هُلُوَةً لَعُوْلِل فِهِ اوْالِل وَفِهْ عَبْر حَيالُو وَفِي سَتَقِيدٌ سِيالُونَ وَعِنْ فُوْعَ لَهُ مِنْ لَهُنِيْعِ مِوْ إِنْهُ وَفَوْلَهُمْ مَنْهَا وِنُ شَادَّكُ لَفُوْدٍ وَإِدْا كان الجُمْعُ يَعْدُ اللهِ وَتَلَكَثُهُ الْحُرَافِ فَلا قُلْتِ كَعْوَلِكُ عَوَا وِرُو ظُولُولِ -وْقُولُوْ الْبِياءُ وَلَكُ لَالْفَيْنُهُ مِنْ إِيفِ إِيمِالْهَا مُورِّ لَانَ الْبِياءُ وَإِنْ وَعَلَيْهُ وُفُولِهِ وَلِهِ عَلِيهِ لِلْ مُورِدِ وَيُنْرُولُونَ الْدِينَ وَيِهِ فِي لِلْمِضْاءِ لَيْنَاءً المعتباديث ومرولك اعلان صيم وكثيم الفرب عزال لكرب مع تَعْفِي مُنَوَّامِ وَقَوْ الْمَ وَقُولُهُ مِنْ مَنْ الْمَدِّ فَوْ مِو وَفَوْلَ لَهُ اللهِ عَلَيْهِ مَنْ الْمُدَ وُمِّين وَدُونا رو وقي المرو وقي الله والماد والم يفعل والمراح يَهُ سُوْيِرَ وَبُويِعَ وَنَهُ وِيرَوْنَهُو يِعَ لِلْأَنْتَالِطَا فِيُعَلَىٰ لِنُعَلِكُ تُعْرَلُ ف كُنْ وَلَقُولُ فِي مُعْجِمِكُ مَنْ مَنْ وَمَوْ لَيْ وَعَدِيثُمْ مُقَافِمُ وَمَعَا دِنْ ومَعَا إِنَّ مُعَرِّجًا بِالَّهِ أَوِ وَالْبَارِ وَلَا يُمْرُرُ كَا تُمْرُرُ

الشيخينة ان يتعلون الواد بغدموج فالداية بع داووك فه عَلَى الْفُلِ وَجُعْ عُرُفُونَ وَ فَلَنْنُونِ عَلَى مَلَّ نُورٌ وَثُنُواْدُكِ وَاحْنِ وَعُرْقٍ وَتُلَسِ فَأَلْ إِصَابِرَحَتَى نُكُنَ عِنْسِ لَهُ وَالَّذِي الطَّالْسِفِوا لَعَلَنُس عَامْنَاقًا مِرَائِقُمُ اللهُ الْعِنْدُ فَمُزَالُو الدِحْسَةُ الْشَفَالِي عَاوْمُنَا اللَّهِ اللَّهِ مِوْلَانَ وَمِقَالِ وَقَالُوْ الْمُنْسُومُ وَ تَعِينُ وَهُ وَالْفَوْلُنُ وَافْتُوانَ وَعُنْفُوا نِحِبْتُ لَمْ يِنَطِرُفُ وَنظِيرُ ذَيْكُ الْمُعلالِينَ فِلْكِي ا وَالرِّدُاوِ وَ تُركُ مُ فَي خُواللَّهَائِمُ وَالْعَظِى بَدْ وَالصَّلَابِهِ وَالشَّفَافَةِ وَلِلَّهُ وَ وَالْإِنْ وَالنَّمَا يُرْوَالْمِ وَمِنْ وَمَأْلَ مِينَهُ الْفَلِيلَ عَنْ قُوْلِعِيْ صَلَاة وعَمَانٌ وعَظَاهٌ فَقَالَ الْمَاعَالُوا المَا الْمَاعَالُ الْمَعْلَمَ فَالْمِطارَا وَيَقادُ وَمِاءُ وَلِمَا أزصلا متوعد والجوالواصر السُّلَا، وَالمَبَّا مِن إِدَاقَالَ خُصِيَانِ فَلِهُ يُفَتِّهُ عِلَى الْوَلْحِدِ الْمُشْعَلِ الله الله المالي المالية المال فَفَعَلُوا اللهُ او المستطرّ وَوْ يَعْدُ الفَّمَة فِي فَعُولِ مُحَّ حُوْلَا مُكَّة سِنْهُما مًا نَعَافًا بِما في أَدْلِ وَقَلْنُر حَمَا فَعَلُوا فِي لَكَ الْحَالِ فَوْفِ لِمْ فَ الْعَصَا وَهُ مِنَا الْفُرْمِيعُ مُسْتِّتُ فِي اللَّهِ عَالِمُ مُا الْخُولُ الْعُفِيمُ اللُّ لَنُهُ عَلَىٰ فَيْ لَيْنَ وَلِسِ عَلَيْتِ فِيهَا لَيْرَجُ مِعِ فَٱلْوُ اعْتُورٌ وَمُعْرُونُ وَفُدُ فَالْوَاعَمِيُّ وَمِعْلَرَيُّ وَقَالَ الْمُعْمِيِّ وَقَالَ الْمُعْمِيِّ وَقَالَ الْمُعْمِي وَقَدْعَ النَّعِمْ بِهِ مُلْكِلَةً أَنَّى الْمَالِكِيْنَ مَعْرِبُواعِلَيْهِ وَعَنَّا كِيَّا

وَوْ نِهُ وَعَيْ فَالْمِينَا أَيْنِ لَهَا مِنْ كُلُالَةِ وَلا مُزْحَثِّحَ تَلْ لَا فَي تُحَكُّلُا وقالت المارميد عفت الد أَمَّا أَمَّا فَعُ اللَّهُ المُعْلَى اعْطالْعُوْمُ وَالرَّهُ وَمُمَا يِعَالِ الرُّبُعُ سَاكِمَانِ وَمُدُّ شَكُّ الْتُحْوِيلُ فِي لَا مِن وه فذال كيام الورع في في الحرورالا الي لا المبين فلاشارالنك ما النفائم فالروة والوفيلاك فأوحا المارف للنز عَلَهُا فِي الرُّفْعِ وَفَنْدُ رُوي مِنْ فَهُو مُلْخُنَا لِبِرَلَ لِهُوَى غُيْرُنا مَعْي الْمَ وَيُوْمَا لِينَا مُعْمَلًا عُولًا لَغُورُ إِنَّ وَقَالَ إِنْ فَيْلًا لِمُعْمِلًا فَيْمَا لَكُورُ اللَّهِ اللَّ كان دَايْتُ وَلَا ارْي فِي مُنْ يَكُو إِي بَلْعَارِ فِي الْعَنْ وَالْمِنْ وَتُمْعَظُانِ عَدِللَّا مِسْفُولُ الْمُرَكِّةُ وَ فَارْ الْمُسْتَا فِي فَوْ لَمِ فَ عُن تَ رَيَّانَ مُعُ حِبْ مُعْتُلُكًا مِرْضُورْتَانَ أَمْتُمُواوَالْرِثُكُعِ الْ وَفُوْ لَكُوْ أَكُوْ كُلِينًا فَ وَالْمُنْ مَا النَّهِي عَالَامُكُ لَهِنِ فَارْتُ إِنَّا اللَّهِ فَا وَفِي بَعِف الرِّواكِابِ عن إنْ خُنْتِي إِنَّهُ مُزِّيِّتِينَ وَيُصْبِرُوا مُا المالك مُنْسُكُ مَا حَنَةُ الدُّالدُّ إِحَالِ الْجُزْمِ فَاتَّهَا تَسْفَكُا سَقُولُهُما خِولْهُ عُنْتَى وَ لَثُرِيدٌ عَ وِفَدُ أَنْسُفَا هُرْقَالَ كَانْ لَا يُؤَرِّيُ ثَلِماً إِبْرَامَا إِنَّا وَ فَوْهُ وَالسِّرَ الْمُأْتُ وَ أَجْ عِيثُنِّي مِالاَحْ بِالْعِزَادِرُ فَعِيدُوابِينَ وُصِيْدَ ﴿ وَلَا تُرْمَتُ الْا لَهُ الْوَقْ فِصَالَ وَلِرْفِعِمْ فِي لَا مِاءًا

روي ا

المري

الْجَعُ الَّذِي بِعِنْ مَوان مُمَرَّةٌ عَارِضَةٌ فَي الْجَعُ وَيَأْقُلُوا الْمِالَافَا وَ الْمِينَ وَادُّ وَذُلِكُ فَوْالْعَنُّمْ مُطَّا وَالْوَيْحَاوَا وَالْمُصْلِّ مِطَالِحُ وُدُكَ إِنَّ عَلَى مَنَّدِ صِهَامِنُ وَرَسَائِلُ وَكُذَلِكَ شُولِهَا وَخُوارَا فِي مُعْ شَا وَيُهِ وَحَادِيدٌ فَاعَلَيْنَ عَنْ شُونِكَ وَحُونِكَ وَالْمَمْكُ حدادى وشواوى ملؤ إلى وَحُواعَ عَلَى حَدِ اوَاللَّ لَمُرْسُولَا وحوايا وتُعَمَّالُ بِعَيْمُ مَ لَالْحَاجِيَ يَعْدِ الْوَاوَ بِدُلُ الْمُنزَة فعوهد وموشال والمائي فقالؤا أذاؤك وعكاوي وهذاويك ألفرارا دواشاكلة اذاو وعلاؤة وهزادة نفد الواحد للغ فارتفع والمنعدال والاالمرتك الحراعا رضة عَى الْحُرْعُ مُمْتَوْنُ جُوْ إِدْ مُوارِ حِمع جائيتُمْ واسايدُ فَاعِلَتْ مِنْ الْمِ وُسَا فِي نَفْكُ فَصِ لَ مِكُلَّ وَاوِ وَقَفْ رَابِعَةٌ فَعَاعِلًا ولو ينضخ كالخالها عليف كالنفؤ الخزين وعناديث وتحييت واسترقيت واسترقيت ومضارعتها ومقارعت غرى ودي وَتَأْيُ فِي فُولِكَ لُخِرْ مِالْ وَيُرْضَيَانِ وَيُشْأَعَانَ وَكُنْ أَعَانَ وَكُنْ لَكُ مَّلْهَيَانِ وَمُمْطَعْيَانِ وَمُعَلِّيَانِ وَمُعَلِّيَانِ وَمُسْتُنْدَعِيَانِ فَمِسْلُ وفَدُ أَخْرُ وَالْحُوْمُ مِنْ وعَمِينَ مُجْرى نَفَى وَفَيْ فَلَمْ لَمِلْوَهُ وَ الْكُرْفِيْ يُعْمَمُ فَيُقُولُ حَتَى وَعُيْ بَعْنَيْدِ الْفُناءِ وَكُثْبِهِمَا كَا فِيلَ فِي وَلَكُ في جُعْ أَلَوى قَالُ اللهُ هَا لَى مُعَنِّي مُرْحِيٌّ عُنْ بَيْنَةٍ قَالَعْمِينَ

وجا سر عدوم إلى وير مون وعوا يا درم سري الما

الزموا له

وَقَالُوا ارْضُ مُنْ مِنْ مُنْ فَرُونِي وَقُالُ الْمُونُونَ عَلَى النَّهِ مِنْ اللَّهِ يبَوبِهِ والرُحُنُةُ فَيْ صَغَا الغَوْ الْوَاوْ وَلِلهُ وَيَعَرِثَيْةً كَتَوْرُ وَالْوَجْهُ والمُنوادُ في كالمِقلون المُكالِّ الْوَالْمِينَ عُرَادِيهِ الْدُينَ الالف مربية مناها في المارة ورداء فانكانت أصلتُد أو تُقلَبُ لَعَوَلَكُ وَادُورايُ وَآئِنُهُ وَ خَائِدٌ فَ اللَّهُ وَالْمُوالِلَّهُ وَالْمُوالِلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَ مَا فَلَهَا تَعْلُونَا لَمُ لَأَكَالُدُ لِمُوعَلَيْهِ وَكُنْ يُهْدِ إِذَا كَا وَاصِّرُ يَعْلِيْهُ وُيْنَاكُا وُنَازَ الكَ وَهُ كَاجِرِيةِ فَوْ وَنَكَايَّةٍ وَهُوَ الْرَبِّ عِيدِيْكِ فَهُولِهَا لَغُيْرِكَ إِجْ أَفْلَتِ فَي لَ وَمَاكَانَ نَعْلَى مَرَالِيِّ فَلِنْ بَا وُهُواوًا فَي المِثْمَاوِكُ لِتَقَنُّونِ وَالبُقُوٰي وَالْرَعْوَى وَالنَّرُوكِ وُ ٱلْعُنُونِي لِا تُعامِعُونِ وَالْمُغُونِي إِنَّهَا مِنَ الثَّلْقُبُ إِنْ وَالْمُثَّالَ فالمتعَنان خُوْخُرُسا وُصِيْدِ كَا وَرَيَّا وَلا يَهْرُونَ فِي الْحَاكَ مِزَالْغَ الْمِخُودُ عُوْي وَعَـُدُوي وَثِيَّهُوى وَلِيُّوى وَلَيْنُوى وَ فَعُلَّ إِنَّلْكُ واوْمُ المُنْ الْمُحْدُونَ الصَّفَةِ فَالْمُ مُنْ فِي الْمُثْلَا وَالدُّنْ الْمُثْمَا وَتُدْكَلَّ القُفْوي وخُرْوَى وَالصَّفَةُ لَوْلِكَ ادْالبُيْتَ فَعَلَى مِنْ عُنْرُوْتُ عَزْدُكَ وَكُلْفِتْرُونُ فِي فَعْلَى الْمَاءِ فَوْ الْفَتْبَ وُ الْقُصَّيِّا فِي سِادِنْ لَي مِرْ فَضَيْتِ وُ اتَانِغِلَى عُنَقَا الْأَنْسَاقِيُ عَلَىٰ الأصلِ صِفَدُّةُ وَلَمْنا فَ الْمَالِينَ مُؤَلِّدُ الْفِيْسُ لَهُولَ الْفِيسُولِ

واما فعلوا فی گیروا من خبل عاصرا دخع کاهشاس فعلوا ایک وار اودی ااستا محاص بی و نیاز از که استا دون استات کادان سیزوان دون استات کادان سیزوان علیم نک سداد ی هستان این

وانا تعاواد كم أالواد وان المعطل فالمان المالك المانكل مزال والواوجية المانكل المانك والواوجية إذا المن المانك والمالك المانك

عَلَىٰ ٱلْسِنَهِوْ فِعُدُوا بِالْحِدْعَامِ الْحَ مُرْبِ مِزَلِفَةُ وَالنَّا قُهُما عَلَى ثَلَثَةِ اخْسُرُبُ احْدُفُ النَّ يُتْكُنُّ لِلوَّالِ وَيَعْرَ آجَ النَّابِي فَعَرَ اللَّهُ عَنَّا مُرْفَرُونَ لَهُ لِلَّكَ المُرْبُرُ مُ مَا يُرْوَارُ أَفُل لَكُ والنَّا يَنْ أَنْ يَعْرَلُ الْمُوْلُ وَيَسْكِنُ الشَّافِي فَيَسْمُ الْمُدْعَلَمُ كَفُولِلَ عَلِلْتُ وَرُسُولُ الْمِنْ وَالشَّالِثِ انْ نَعَبُّ اوْهُوَ عَسَلَى مُلَّعَةِ أَوْجُهِ مَالِردُعْكُامُ فَيه وُالحِبُ وَذِلاَكُ أَنْ يَلْقِيمًا فِي عِلْهُ وَلَيْمَ لَكُونَهُمُ للاكفاف خورة وكروة وما فرفيه حايز وذلك أن ينفصلاوا تَثْلُهَا مُعَرِّلُ أَوْمَلَّةٌ كُوانعتَ بِلْكُ وَالْمَالُ لَانْدِ وَثُوبِ بِكُو أَوْكُونَا غِضَكُم الْمِنْصَالِ لَحِ الْمُتَلَلَّانَ مَّا الدُّفْعَالِ لِأَيْلِ فَمَا وُقوعُ الْمِنْفَا فَهِي مِنْهُ بَنَّا مِنَاكَ وَمَاهُو مُنْسَنَّعُ فَيْمُ وَهُو عَلَى ثَلَتَهُ أَضْرَبُ احْفُلُ النُّ بَكُونَ احْفَمُ اللاحْتَ فِي عُولُودَمِ وَجَلْبُ وَالشَّاءُ انْ يُؤدِّى فِيهِ الدُّعْ امْرَاكُ لَبْسِ مثال بَيَّالِ نوس و كلل و جيد والتَّاث أنْ يَعْمِلًا وَمَاوَ كَا مُنْ الزُّلُحُ وَالنَّاكِمُ الْمُنْكِينَ لَوْتُومُ عَالَاتُ وَعَنْ وَ وَلِي وَلَقِعُ فِي الدِّدْعَا مُرْعَا المنتَارِينِ كَمَا يَعُرف المتاثلين فلابد من في مناوج الحروف لمعرف منق اربتها من مناعلها فصف ومنارج استَّةُ عُشْ فَللمُنزّة وَالمَّاءِ وَالأَلف اقتمى

عَيُوابِافُهُم كَاعَيْتُ بَبِيْضُهُما المائدُ وَكَنْ للَّ الْحِيُّ وَاسْفِيَّ وخوي في المبي والشفيق وخوى وكافاح تذكر را وَكُونَا مُعْمُوا فِيمَا لَوْ الزَّامِ حَركَتُه عُولُن فُنِي وَلَن يَنْعُمُونَ وُلنْ يَغْلِنَ وَقَالُوْ الْحُجُوْمَيْ إِوْ عَبِيّ الْمِيَّةُ وْ أَجِيَّا ا وَ احْدِيدَةُ وَ أَغْيِيا وَ وَوِي مِنْ أَخِيلُ قَرْلُ الْمُعْلَالُ وَلَيْ يَجَ فِيوِالْحِدُعِينَ أَمُ الْأَاكُمْ يَلَقُتُ مِنْ مِنْ لَابِ لِقَلْبُ لِكَسْتَنَ الواوالفائية كار فصيل ومضاعف الواوفيني بفعلت دون فعلت ونغلث لانهن الوبنؤاء القوة فوعزة وَسَرُوتُ لَلْمِهُمُ الْ نَقُولُو الْوَرُوتُ وَقُودَتُ وَهُرُوتُ وَهُرُ لَاجِمَا لِادَادِبُ اكْرُهُ مِنْهُمْ ﴿ حَبِي الْمِالِينَ وَفِي سَلَخُوشَتِيثُ تَنِقُلُكُ الْوَاوْتِيادً وَأَعَا اللَّهِ أَوْ التَّرَّةُ وَالدُّو وَلِلوِّ وَلِيهِ فسل وَقَالُوا فِي الْعَالَ مِنَ الْحُورَةِ الْحِرَاوِي فَقَالِوا الْوَافِ الشَّا شِهُ الْمِنَا وَلَوْ يُدْعِمُوا لَانَ الْمُدْعَلَى مُكَانُ يُعَيِّهُمُ إِلَى مُ الْمُعْارَفَهُوهُ مِنْ يَوْلِكُ الْوَاوِ مِا لَقُيْرِ فِي كُوْ تَعْفُرُو وَكَنْ وَلَوْفَالُوا الْحَوَاقَ جُوُاوُ وَتَقُولُ فِي مُعْلَمُ إِحْوِيوا وَاحْوِيّا أُومَزْ فَالَ انْهَابُ قَالَ الْحُولَا لِهِ وَمُرْ لِحُفُم ا قُتِنَالًا فَعَالَ قِتَالٌ قَالَ جَوَّارًا فَعَ وَمُرْاصِنًا فِ الْمُنْتَرِّ الْمُدْعَ الْمُتَالِيقًا الْمَايَانِي

خومصد والبوا يتخوف مستمعنة وهاباف أأى كالجيم وَلِلْ إِلَىٰ كِالْ وَالْجِمِ الْفَيْ كَالِّينَ وَالصَّا وَالسَّا وَالسَّا وَالسَّا وَالسَّا وَالسَّا وَالمَا اللَّهِ مَا اللَّهَا النَّهَ كَالنَّا وَاللَّمَا اللَّهُ كَالنَّا اللَّهُ كَالنَّا اللَّهُ كَالنَّا ا وَالْبَا النَّهَ كَالْفُنَّاءُ فَصِلْ وَيُنْهُمُ الْمَالْحِيدُونَ وَالْمُؤْسَدُ وَالشَّدِينَةِ وَالرِّحْوَةِ وَمَا بُنْ الشَّكَ بِلَهُ وَالرِّحْوَةِ وَالْمُطْعَةِ والمنفقة والمنتغلة والمنففضة وخروف القلقلة وحروا الصَّغْر وح وف العَلَاقة وَ المعُمنَة وَ اللَّهَمَّة وَالْمَالَّةِ وَالْمَالَةِ وَالْمَالْمَةِ وَالْمَالْمَةِ والمحرَّد و الهاوي والمستُوبُ فَالْحِيونُ مَا عَدَا الْجِوْعَةُ فَي ولاك سَنُفُ مَن كَوَم عَم وهي المموسة والمواشاع المعقاد في عزج الموف ومنع النُّفُ النُّ بَجْرِي مَعَهُ وَ الْهُ يَ خِلافِهِ وَالَّذِي يَعْمُونُ بِهِ سَالِيْهُمُ اتَّكَ اذْ الحَرَّدَ الفافَ فَقُلْتَ فَقُوْ وَجُدِتَ النُّسْ مُحْمُورًا النَّهُ مُعَالِثُي مِنْهِ وَتُرْدِدُ الْحَافُ نَعُدُ المُّسُ مقادة الهاؤمساوقًا لِعِدُ اللهِ الشَّالِيُّ مَا في وَلَكُ أَجُرْتُ طَبَقَكَ أَوْ أَجِدُكُ فَطَبْتَ وَ الرَّحُورُ فَاعِدُ اها وعَدَاما في قُولِكُ المُرْتِذُوعُنَا أَوْ لِمُرْعِوُ مَا وَهِي الَّذِي مِنْ الشَّلِمِ إِنَّا وَالرَّجْوَةِ وَالشِّلَّةُ انْ يَعْمَرِ مُوْتُ الْمُرْبُ فِي كَوْرُجِهِ فَلا يُرْبَى وَ الرَّبَعَا وَفَي دِإلِافِا وُيْنَعَرُونَ مِنْ أَيْنُهُما مِنْ تَقِفَ عَلَى إليهم وَالشِّينِ فَيَعُولُكُمْ

الْمُنْنَ وَلِلْعَنْنِ وَالْمُسَاءِ أَوْسَطَهُ وَلِلْعَبْنِ وَالْفَا أَدْنَاهُ والمنك ف أقمى اللَّمَان وَعَافِ فَعُدُورُ الْحِبُد وَ الْكَافِ اللَّهِ إِلَى وَلْفُنَاكُمُ الْمُنْ عُزْمِ الْمُنَّا فِ فُلْجِمِ وَالنَّبْنِ وَالْبَارِ وَسَطَالَاكُ وَكَا عُنَاذِيهِ مِن وَسِطِ الْمُنَافُ وَلِلصَّادِ اوْ الْحَافَدُ النَّمَانُ وَعَالِمُهَا مِنْ لِلْأَضْرَاسِ وَلِلَّامِ مَا دُونَ الدَّابِ عَالَّمْ اللَّسَانِ الْي منتمى طرفه وماعادى ذلك مزاله كالمعتلى فوتوالنامل والتاب والزباعية والتنبة وللنون الرطب السارو فيب الشُّنَايَا وَلِارًاء مَا هُوَ الْمُعَلَى فِظَهُر اللَّمَانِ قُلْمٌ مِنْ عَزْمَ اللَّهِ والطايؤالداك والتأمائين طرف اللساب وأصول الناكا وَالصَّادِوَ الزُّاءِ وَالسِّينِ مَا يُبْرُلِ إِنَّنَا الْعُكْتِا وَلِلْفَا بَاطِنُ الشُّغُة السُّغُ في واطوات الشَّنايَّ الْعُلْمَا وَلْبَاءِ وَالْمِيمِ والواولما مزال فعنتين فصل وبرتني عكد الحروب الى المنتن فرون العربية المون المنول المنتف والمنون وينفرع منها سننة ماخور بواني الفرآن وكالم فصبح وَفِي الوِّنُ السَّاحِينَةُ النَّ فِي غُنَّهُ فِي النَّيسُومِ فُوعِناكُ عِي النون النفية والننبعة وألفا الاخالة والشف مفوعالم والعلود والمنبي التحك الميم لنواسنك والمساد التحالزاك

الهزة التي ين سن وم

حروث اللَّبِين وَاللَّهُ فِي اللَّامْ قِالَ سِيَبَوَنْ فِهُوَحرفُ شُك بلُ حرى فيم المورث بالخراف البيان مع الموت والمحتردالكا لاتك اذاؤقف عليم تعترطون التياب ما فنه مز التَّكُورِ وَالْمُ عَلَى وَيَ اللَّهُ لَانْ حَرْجَهُ انَّهُ عَلَى اللَّهُ وَتُ الثلام ابتكاع محزج المياية الواو والمهنوث الناكف عنوج محاج برزمنات ه وخفائها وماحيا أفئن ببتم لفناف واللاق لهويت بن منين كدر الطلام النُّهُ عُدُاهُمُ اللَّهُ أَوْ اللَّهِ وَاللَّهِ وَالشِّينَ وَالصَّادَ شَجَّدُ بِّنَّهُ الن سُمُالَمُا مَنْ شَج الله وَهُو مُعْرِيدُهُ والصَّادُوالسِّبَ وُالزَّاءُ أَعَلِيَّةً لِأِنَّ مُنْكُلِهُ إِمْرِ أَسِلْمِ اللَّمَانِ وَالطَّأَ وَالزَّالَ وَالنَّا نُطْعَبُّهُ لَانٌ مبداهًا مِنْ نَظِع الْعَادِللُّ عَلَى والظَّاءُ وُللذَّالَ وَالسَّالَ لِلوَّتِيَّةُ لِمِنَّ مَبْدُاهِكَ مِنَ اللَّيْكَمْ وَالرَّاوَ وَاللَّهُ وَالدُّونَ ذَوْلَهُمَّةً لِأَنَّ مُبْدَاعًا مِنْ دُولِي المِّمَانِ وَالْوَاوَوَ الباءُ والْمِيمَ شَفُوتُهُ أَوْشَفِيتِهُ وَخُرُونَ المَدُولِلَّهِ ي جُوتًا في الله واداريم الدعامُ الرفي منارب يُّ قَالَ مُّعْ مِنْ فَيْرِ مَلِي قُلْمِهِ إلى لَفْظْ وِ لَبَصِيرَ مِنْ لَا لَهُ لِأَنْ عَا وَلَهُ ادْعًا مَه فيه كالمُوحِكَالُ فا دُازِنتَ ادْعَامَ الدَّالِ فِالسِّينِ مِنْ فَوْكِ مِنْ الدَّالَ الدَّلْ الدَّالَ الدَّوْلَ فَالْعَالَ الدَّالَ الذَالَ الدَّالَ الدَّالَ الدَّالَ الدَّالَ الدَّالَ الدَالْمَالِ الدَّالَ الدَالَ الدَّالَ الدَالْمَالَ الدَالَالْمَالِيلُولُ الدَّالَ الدَّالَ الدَّالَ الدَالَالْمَالَ الدَالْمَالِيلُولُولَ

القَشَ فَإِذَاكَ بِدُ صَوْتِ الجَبِمِ رَاكِدَ الْمُعْصُورًا لِمَ تَعَالَمَ لِيَ مَّة وصُوْتَ السَّنِ عَلَيَّا عَنَّهُ إِنْ شَيتَ وَاللَّوْنُ عُنِيلِ لِشَّلْقِ وَالرَّفَاقَ أَنْ لَا يُعْمُ لَمُوْرِمِ المنصارُ وَلَمُ اللَّوِي لَوْقَعْلَ عَلَى الغنن والمساسك في مئوتها بشبه السلال من مخرجها النعرج الماءؤالطبقة انتادوالظاء والقادة الفارة الفارة و المنعَيَّةُ مَاعِكُ لَا وَالدَّطِيَافُ أَنْ يُطِوَّعِ لَي عَزِيدِ لَلْرُفُ من اللِّمَانِ مَا كَادُاهُ مِزَلِينَكَ وَالْعِنْمَاحُ عَلَاهُمْ وَالْمَعْلِيَّةُ المربعة المطبقة ولك الوالغائن والفكاف والمعفضة اعداها والاستعلا ارتفاع اللكان الحالجناك أطنفت أُوْمُ تُطِيقُ وَ الدَّخِيفَ إض فلاف و وَحُرُونَ الْقُلْفَلْمِ مَا في قولك قَدْظَ بِهُ وَالْقُلْقُلَةُ مَا خِنْ بِعِ إِذَا وَقَتْ عَلَيْهَا مِنْ مَنْ عَلَقَ المَتَوْبُ المَسْمَعِ مِن الصَّدُرِيَّ المُعْرَفُ وَالفَّيْفِ وحروف المتنفرالص دوالزاى والسبن لانهانع فنفرو الدّلاويّة مَا في قوالك تَرَبَعِل وَالمُشْرَبُّة وَاعْدُلِها وَالدّلاقة المعناديها عكى دَلْق اللِّسَانِ وَهُوَ طرفُد وَالماضّاتُ أَتَّهُ اليُكَادِينِينَ مِنْهُ كَالَّهُ رَبّاعِيّةٌ اوْخَاسِيّةٌ مَعْدُ اللهُ منص الدّلات وف اللّه عنها واللّه

أَنْفُرُ فِي الْبِرْخِ الْمُحَلِّ فِي لَكُنْ وَالْعَنْوُ الْمَوْنَ فِي اللَّهِ وَحُرُونَ طرف المنان في المناد فالشِّين فاذًا أفْسَلُ لِكُ طَانُ الْحُرْفِ واحداونا لغضها مع بغفي فالدرعام لافقاعلى كَدِّدُ لَكُ عَنْ يُحْفِقِ وَاسْتِيمَ لَهِ بَوْفِي اللهِ وَعُوْمِي هِ فصل فالمُدِّرَةُ كانتُعُمْ عَشَلُهُ الدينغوتولك عا الح وَرُأْسُ وَالدُّأْسُ فِي الْمُوادِ وَفِيزُ يُرِي خَفِق الْمِرارُةِ قَالَ سيبؤثه فاتاالمرزان فلش فهاادعارم فولك فزا انوك وُافْرِي أَمَا أَتْ قَالَ وَزُعْرُوا انَّ إِنَّ انْ الْعُونِ كَانَ فَقَوْ الموزنش وناش معكم وعى ودينة ففذ جون لا دغام فول هولاو والدعم في عارة ولاعتراها وي وكالفائدة ألبته لايستلها والني مقاريكا ولاستطاع انُ الون مُدَّعُ فِهَا فَصَلْ وَالْمَا الدُّعْرِينَ لَكَ وَفَعْتُ تَعْلَقًا أَوْقُلُها كُفُولاكُ في احِبُه مَّا مُمَّا وَازْنِهُ هَانِهِ احْتَامًا وَاذْفُتُا إِدْ وكالدغم فكالله فنها خواجه ملالة فص وُالْعُنْنُ تُلْغَيْرُ فِي مِينَالِهِ الْحَفْوُلُكُ ادْ فَعْ عَلِيًّا وَكَفُولِ فَ تعالى فَ وَاللَّذِي يَشْفَعُ عِيْدُهُ وَ فِي لِلَّاءٍ وَتَعَدُّ لِعُلْمَ اوُقَالَهاكَفُولَكُ عِنْ ارْفَعْ مَا أَمَّا وَادْعُ عَنُورًا إِرْفَيَّا لِمَّا وَاذْتَتُوكًا

الزاد في الما يع المنا الما المنابرة وكذلك التار فِي الطُّكَ مِنْ قُوْلِهِ وَقَالَتُ ظَائِفَةٌ فَمِمْ وَالْمُغَلِّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ رِبَانِ مِن أَنْ يُلْتَقِينا وْ كُلَّةُ أُو كُلَّةُ نُنْ فَان النَّفْيا فِي لَهُ نظر فارتكال انعاما فأبؤ جىالى أبس معزنو وتد وَعَيْدِ وَوَنَدُ بِنَدُ أَمَانِعَ أَخِرُ وَحَرِهُوا وَطُدًا وَوَنْدًا لِأَيْمُ مِنْ بُهُانْ وَارْعَا مِونَيْنِ نَقْلِ وَلَبْسِ وَيَهْ وَتُدَيِّينِهُ مَانِعُ آخُرُ وُهُ ادار الردعام الحاعث لابن وها حدث الفاء في المفاع والأدعام ومن في لموسنو لغ وددت بالفيد لم بضارعه كان يَونُ فَبِهِ إِعْلَالُانِ وَهُو نُولُكُ أِبِيرُ وَالْ مُرْالِسُ جَازَ فِي اللَّهِ وهيرش وأضلها النم ومننش لدن انتك وتغلك لنتائة اسبغة فاحن الوثبان وان النقبا فكلين بعث مُغْرِّكِ اوْمُلَّةَ فَالدِّدْعَ امْحَ الْرُكْرَاتُهُ لَالْسُ فِيدِ وَلاَ تَعْيِبَ صِيغَة فص لِ وَلَيْنَ عُطَلِق انْ كُلُ مُنْفَارِ مُرْتِفِ المُوج يُفْغُرُامِهُ فَي الْمُحْرِولُالْ حَلَى مُثَاعِدُن يُسْنِعُ ذلك فيهتا فقد تعرض للنقتارب مرا لموانع ما يحرمه الدعف امر ويتَّفَق الميَّاعَدِ من المؤاض فانسِوِّغ الْمَعَامَهُ وَمِنْ لَهُ الْمِعْرِ حُرُونَ مَنُويُ مِشْفُحُ مِمَانِقًا رِيُهَا وَمَاكَانُ مَرُووُ الْحَالِيَ

ولئسه وشاة فزيائي وينتمان ولذلك قالواغ مصدد - وطور و يتدطوها و تامة م

وفل روي البربيي عُز له عمة فمن زُحرة عر التارمادعام الحاء في العَيْن ولائدُ عَنْمُ فِيهِ الدَّ مثلها وادا أجسمُ عالْعَيْنُ والها بجاز قليم إجابي وأدعا ممتا غوقواك فيعفم واحد عُنبة فيم واحتناتة فصل وال والد والد عُ إِنَّ لَمَا لِمُواذِحُ حُمَّالًا وَوَوَلَم تَمَا لَكُمْ الرَّحُ حَتَّى وَيُدَعُ نيما الها والمن ف كل وافي ووالينين شعكات قاجة منه الي في المنها وفي المنه الع مروة ومير في المنه على الالاه قواك المتح خَلْتُلْ وَادْمَعْ خُلُوا وَأَسُلَمْ فَمَنْ اللهِ فضل والناف والإن كالغنب والمناء فالسنويان فَلْتَاافَافَ قُالَ وِمَا لَكُنْ أَنْهَافِ كَبْنَا وُثُرُ كُوْلَكُمْ لَ وَقَالَ عَلَى خَالَ دُالِيهُ وَقَالَ فَوَالْ الْمُوافِرُ عِندَلَقَالُوا ع فصل له وللم مُن عُمْ عَدْ مَنْ الله عَلَيْ وَالْمُ مِنْ الْمُورِيُ الْمُؤْمِنُ وَرُونِي الْمُرْدِيُ عَنْ لِهِ مَنْ وَادْعَا مَا فِي النَّاء فِي قُولُ مِنْ الْحَادِي تُعْرِجْ وَلِنَّا عُرْضِهِ المِثَّالُ وَالنَّالُ وَالنَّانُ وَاللَّالُ وَاللَّالُ وَاللَّالُ وَاللَّالُ وَالنَّا وَكُوارُبُطْ مُلَّا وَاجْدُجُ إِرَّا وَوَجُبُ حُبُونِهَا وَاحْفَظِ جَاوَلُ والْجَاوَكُمُ وَكُتِلَبُ عَلَا لِسَّا فَصَلَّ وَالَّيْنُ اللَّهُ عُلَّا لِسَّا فَصَلَّ وَالَّيْنُ اللَّهُ عُ

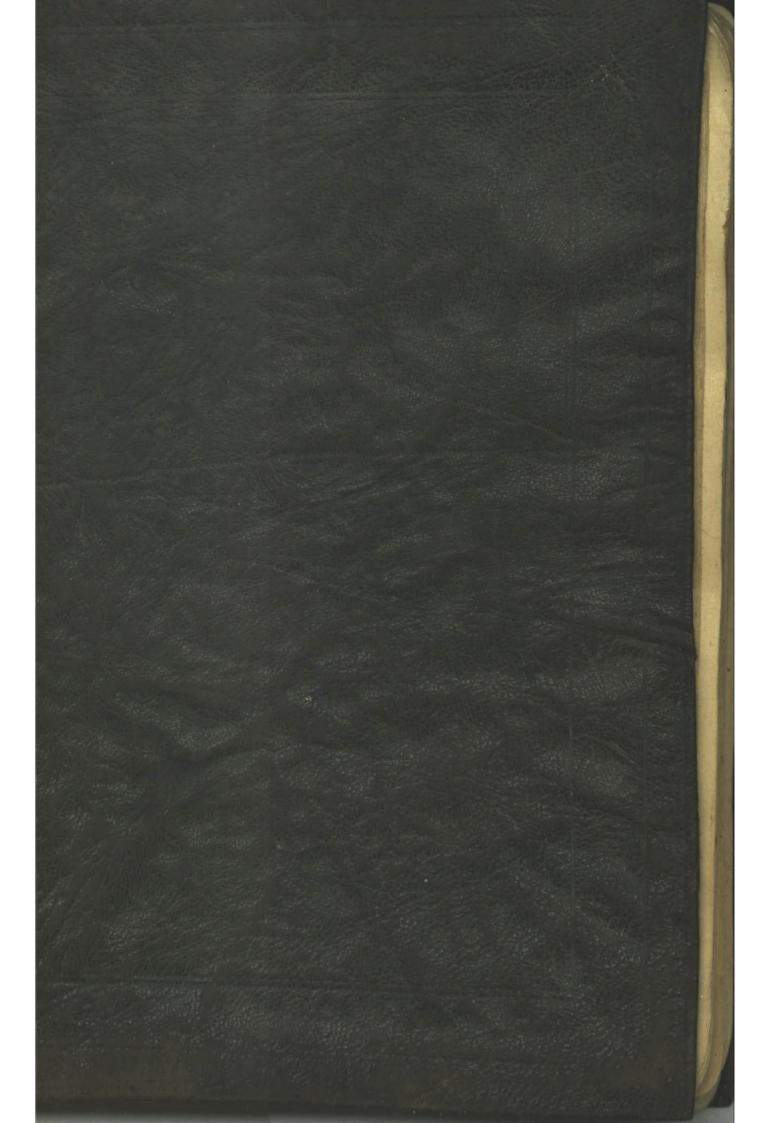